





إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَ رْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ حَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمُّ وَعَلَى أَيْصَارِهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِأَللَّهِ وَبِأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ٥ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مُرَضًّا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ اللَّ وَإِذَا فَيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اللَّهِ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُن اللَّ وَإِذَا فَيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ ۗ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَا أَ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ " وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلِّي شَيَطِينِهِم قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَكُدُّهُمُ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ الْ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلضَّلَالَةُ بِٱلْهُدِىٰ فَمَارَجِكَت يَجْنَرتُهُمْ وَمَاكَانُوا مُهْتَدِينَ الله

أبصارهم الدوري: إمالة فتحة

طُغْينِهِم الدوري:

مَثَلُهُمْ كُمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآ اَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَتٍ لَا يُبْصِرُونَ الله صُمَّ بُكُمُ عُمِّيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ الله الْحَكَمَ يُبِ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِيعَهُمْ فِي عَادَانِهِم مِّنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ إِلْكَفِينَ اللَّ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَغْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَدُ هِمٌّ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ يَا أَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُواْرَبُّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشَاوَالْسَكَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّكَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ أَن كَلَّ تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَن دَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ اللَّهُ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْشُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلِّتِي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ (اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ

عاد النهم الدوري: إمالة فتحة الذال والألف

بِالْكِنْفِرِين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وأبصرهم الدوري: إمالة فتحة الصاد والألف

للكنفرين الدوري: إمالة فتعة الكاف مالأاف

وَبَيْرًا لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَهِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا وَكُلَّمَا رُزِقُواْمِنْهَامِن تُمَرَةٍ رِّزْقَا فَالُواْ هَنذَاالَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُواْ بِهِ عَمْتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجُ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي عَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَأَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِدِي إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيثَ عَدِء وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٧) كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتَا فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون الله هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ كَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَدِمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوِيَّ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِفُسُونِهُنَّ سَبْعَ سَمَنُونَ تِوَفِّو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ



وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَهِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓ أَ أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ الله وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلْتِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُلاَّءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنا ٓ إِلَّا مَاعَلَّمْتَنا ٓ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ قَالَ يَعَادُمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآمِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ اللَّهِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمُ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ الله وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْحِنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَيَا هَلاهِ وَالشَّجَرة فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٣٠) فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَكُمُ إِلَى حِينِ السَّ فَنَلَقِّينَ ءَادَهُ مِن زَيِّهِ عَكِلِمَتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ٧٧٠

المحفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِينَآ أُوْلَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللَّهُ يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ اللَّهُ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَلَكَافِرِ بِهِ مَ ۖ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَا بَيِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِنِّنِي فَأَتَّقُونِ اللَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوٰةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللَّهِ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئنَا أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ الله وَرَجِعُونَ اللهُ مَلكَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهُ اللهِ وَرَجِعُونَ اللهُ اللهِ وَرَجِعُونَ اللهِ وَاللهِ مَا اللهِ وَرَجِعُونَ اللهِ وَاللهِ وَرَجِعُونَ اللهِ وَرَجِعُونَ اللهِ وَاللهِ وَرَجِعُونَ اللهِ اللهِ وَرَجِعُونَ اللهِ وَاللهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ ا ينبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ الْذَكْرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِيّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى أَلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَأَتَّقُواْ يُومًا لَّا تَجْزِى نَفْشٌ عَن نَفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلُّ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ اللَّهُ

هُدای الدوري:

إمالة فتحة لدال والألف

النار الدوري: إمالة فتحة النمن والألف



م مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيُسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَـلاَّهُ ۗ مِن زَيِكُمْ عَظِيمٌ اللَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ وَأَغْرَ قُنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ اللهِ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسِيّ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذُّ مُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (اللهُ أَمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (اللهُ) وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ وَالْعُرْقَالِ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ أَ إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْنُكُوٓ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ( الله حَمَّى الله حَمَّوهِ إِن الله حَمَّى الله حَمَّى الله حَمَّى الله حَمَّى الله حَمَّه رَمَّ فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٠٥ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوِيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا ظَلِّمُونَ ﴿ اللّ

باريگم الدوري إمالة فتحة

الدوري إمالة فتحة الباء والألف (الموضعين)

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِتْتُمُ رَغَدًا وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغَفِرْ لَكُمْ خَطِّينَكُمُّ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ هُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الَّذِينَ طَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي فِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رَجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ٥٠ ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسِيٰ لِقَوْمِهِ عَقُلْنَا ٱضْرِب يِعْصَاكَ ٱلْحَجَر فَٱنفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسِىٰ لَن نَصْبرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدِ فَأَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُخْرِجْ لَنَامِمَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَتَتَ تَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَأَدْنِك بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ ١١﴾



إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدِي وَٱلصَّاعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزُنُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّهُ مُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكُ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُواْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَسِيِّينَ ١٠ فَعَلْنَهَا نَكَلًا لِّمَا بَيْنَ يَدُيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَّةً قَالُوۤاْ أَنَتَّخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِأَللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللَّهِ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ, يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانًا بَيْنَ ذَلِكَ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ اللهِ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْ نُهَا قَالَ إِنَّهُ ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ (اللهُ

يُنْ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارِيُّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا هِيَ إِنَّ ٱلْبِقَرِ تَشَكِبُهُ عَلَيْنَا وَإِنَّآإِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ ﴾ قَالَ إِنَّهُ مِيَعُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْفَى ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَّةً فِيهَأْ قَالُواْ ٱلْكِنَ جِئْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ﴿ إِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّارَهُ ثُمْ فِيهَ أَوَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكْنُمُونَ اللَّهُ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتِي وَيُريكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّ أُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ الله المُنظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ اللَّهُ



أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧ۗ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنَبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّهِ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ - ثَمَنًا قَلِي كُرٌّ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّاكُنْبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ٧٠٧) وَقَالُواْ لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَيَّامًا مَّعَدُودَةً قُلْ أَتَّخَذتُّمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَكَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ كِإِنْ مَن كَسَبَ سَيِّئَكَةً وَأَحَطَتْ بِهِ عَظِيتَ تُهُ وَفَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْ نَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَةِ عِلَ لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَنِي وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حَسَنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم تُعْرِضُونِ ﴿ اللَّهُ

آلنار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلآء تَقَنْلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرُجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِّن دِيكِرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِّ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (٨٦) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِ إِلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذُنَاهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا نَهْوِيَّ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكُبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنْكُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُوا اللَّهُ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (١٨)

دِيدِكُمْ دِيدِهِمْ الدوري:

إمالة فتحة الياء والألف المكلفرين الدوري:

ولِلْكِنفرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف



وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِيِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفرينَ (١٠) بِثْكَمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ وَأَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِمَّ -فَبَآءُ و بِعَضَبِ عَلَى غَضَبِ وَلِلْكَيفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ا وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ اللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمٌّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَد جَاءَ كُم مُوسِى بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱلَّخَذِيُّ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهِ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئُسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَدَّةُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ اللَّهُ وَلَن يَتَمِنَّوْهُ أَبَدا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهُم وَٱللَّهُ عَلِيم بِٱلظَّالِمِينَ (0) وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصِ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةِ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ، مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجَبْرُء مِلَ فَإِنَّهُ، نَزَّلُهُ، عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُثْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ الله مَن كَانَ عَدُوًّا يِلَةِ وَمَلَتِيكَ يِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرَء بِلَ وَمِيكَنَّبِيلُ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَنتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ١٠٠ أُوكُلُّما عَنهُدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ وَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ أَكْثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

لِلُكِ فرينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفُرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِن ٱلشَّيَطِينُ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أَنزلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَدُّ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ؟ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرِيلُهُ مَا لَهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقً وَلَبِثُس مَا شَكَرُواْ بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأَتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لُّو كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَـقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَ فَرِينِ عَذَابٌ أَلِيدٌ اللهُ اللهُ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن رَّبِّكُمّْ وَٱللَّهُ يَخْنَصُّ برَحْ مَتِهِ عَمَن يَشَاءُ وَأَلَّهُ ذُو ٱلْفَصَّ لِ ٱلْعَظِيمِ (اللهِ

رُ لِلْكُلْفِرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف



﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْمِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ ٱلَّهُ لَهُ مَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا سُيِلَ مُوسِىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰن فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ اللهِ وَدَّكَثِيرٌ مِّن أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( الله عَمُوا الصَّكَاوَةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمُ مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللهِ وَقَالُواْلَنِ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارِيُّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللهُ بَلِي مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ السَّ

وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدِيٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدِيٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِئَبُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعِيٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْعَرْبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِمُّ عَلِيمُ اللَّهَ وَسِمُّ عَلِيمُ الله وَقَالُواْ ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدَّا شُبْحَنَةً بَلِ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ، قَايِنُونَ ﴿ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ مَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا أَلَّهُ أَوْ تَأْتِينَا عَالِيٌّ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَكِهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنًا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَكُ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ

وَلَن رَّضِيٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارِيٰ حَتَّىٰ تَتَبِعَ مِلَتَهُمُ قُلُ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدِيُّ وَلَينِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلاَوْتِهِ ۗ أُولَتِيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ -فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ (١١) يَبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا نَنفَعُها شَفَعَةُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ السُّ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكِيَّ إِبْرَهِعَرَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا قَالَ وَمِن ذُرِّبَّتَى قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ النَّالُ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأُتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي وَعَهِدْ نَآ إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلشُّجُودِ ١٠٠٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ ٱجْعَلَ هَلاَ اللَّدَاءَ امِنَا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَلِيلَاثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ السَّ



ألبار الدوري: إمالة فتحة

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُالْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ ﴿ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْعَلِيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١٨١) رَبِّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَنُرَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرِيزُ الْحَكِيمُ اللهَ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْياَّ وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ النَّ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ اللهُ وَوَجِّي بِهَا إِبْرَاهِهُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَدِينَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفِي لَكُمْ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللهِ أَمْ كُنتُم شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَهُكَ وَإِلَهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهِ عِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُم وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١١١)

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَدِى تَهْ تَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَر حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَ اللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِءَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُونِيَ مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَمَا أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ السَّ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ ٱهْتَدُوا قَإِن نَوَلُواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الله صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحُنُ لَهُ عَبِدُونَ الْمِينَ قُلُ أَتُحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ. مُغْلِصُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ عَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَـٰرِيٌّ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ اللَّهِ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَمَا مَا كَسَيتُ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمَّ وَلَا تُسْكَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ



﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلِنَّهُمْ عَنِ قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمْ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمْ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لرَوُفُ رَّحِيمٌ السَّ قَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُولِيَّنَّكَ قِبْلَةً تَرْضِها فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً, وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ السُّ وَلَينَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِئنَبِ بِكُلّ عَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكُ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبُلَةً بَعْضَ وَلَمِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ السَّا

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ وَكُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ السَّا ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١١٠ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُومُولِهَا ۗ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْمُنا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْمِنْ حَيْثُ خُرَجْتَ فُولِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرُ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايننِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (اللهُ قَالُدُونِ أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُواْلِي وَلَاتَكُفُرُونِ ﴿ اللَّهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ المُعَالَ

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمَّوَاتُ أَبُلُ أَحْيَا } وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ الْ اللهِ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَالشَّمَرَاتُّ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوۤ أَإِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ الله أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ (١٥٧) ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمُرُوةَ مِن شَعَآبِراً للَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن يَطَّوَّعُ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٩٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَامِنَ ٱلْمِيَنَاتِ وَٱلْهُدِيْ مِنْ بَعْدِ مَابِيَنَكَهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِئْكِ أُوْلَيْهِكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ وَلَيْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ فُوك عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْوَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَدُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلْتِيكَةِ وَٱلنَّاسِ ٱجْمَعِينَ الله خَالِدِينَ فِيمَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنظُرُونَ اللهُ وَإِلَهُ كُوْ إِلَهُ وُحِدُّلًا إِلَهُ إِلَّهُ وَالرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ الله



والنهار الدوري: إمالة فتحة

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْسِابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحَبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِللَّهِ وَلَوْ رَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (أَنَّ) إِذ تَّبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ ٱلْأَسْبَابُ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَالِكَ يُرِيهُمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ الاللهِ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ﴿ اللهِ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَىٱللَّهِ مَالَا نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مِالَا نَعْلَمُونَ ﴿ ال

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

وَإِذَا فَيْلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَل نَّتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلُو كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ مَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ ابُكُمُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ ١٧٧ } إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ عَلَيْكُ بِهِ عَلَيْكُ بِهِ عَلَيْ الْمُعْتَالُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْمُعْتَالُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُمُ ﴿ ١٧٧ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ أُوْلَيْكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلصَّكَلَةَ بِٱلْهُدِى وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَنْبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ ﴿ ﴾ اللَّهُ الْحَق

النار الدوري: إمالة فتحة



السَّ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَ كُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلْيَهِ كَةِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِدَوِى ٱلْقُرْدِ وَٱلْمِتَهِي وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَاهَدُوٓأَ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿٧٧ يَكَأَيُّ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٓ ٱلْحُرُ بِٱلْحُرُ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنثِي بِٱلْأُنْتِي فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيَّءُ فَأَنْبَاعُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةُ فَمَن أَعْتَدِى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ مَعَذَابُ أَلِيمُ السُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ اللهِ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيّةُ لِلُوالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ اللهِ فَمَنَ بَدَّلَهُ بَعْدَمَاسِمِعَهُ وَفَإِنَّمَا ٓ إِثْمُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ الْأَلْ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوَصِّ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بِينْهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٨٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللهِ أَيَّامًا مَّعَدُودَاتٍّ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَلَدِيةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ فَمَن يَطَّقَّعْ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُ مُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدِى وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنْ أَسِّامِ أُخَرُّيْرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَولَا يُريدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكُمِلُوا ٱلْمِكَةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدِيكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ السَّ وَيُونَ وُالمَقِينِينَ عَلَيْهِ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِينَ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ المُعَالِقِ

أُجِلَّ لَكُمْ لِينَالَةُ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُم فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْئِنَ بَشِرُوهُنَ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُواْ وَٱشْرِبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيِضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِيْمَ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلَ وَلَا تُبَيْشِرُوهُ ﴾ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقُرَبُوهَ أَكَذَ لِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ -لِلتَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَّقُونَ ﴿ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ اللَّهِ لَهُ يَسْعُلُونَكَ عَنَ ٱلْأَهِلَةِ قُلُ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقِيٍّ وَأْتُواْ ٱلْبِيُوتِ مِنْ أَبُوابِهِ أَوَاتَكُواْ ٱللَّهَ لَكَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللهُ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُرُ وَلَا تَعْتَدُو أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ



الكيفرين الدوري: إمالة فتحة وَٱقْتَلُوهُمْ حَيْثُ تَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتَلَّ وَلَا نَقَنُلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَّى يَقْتُلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَلُوكُمْ فَأَقَتْلُوهُمْ كَنَالِكَ جَزَاءُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿١١١) فَإِنِ ٱنْهُوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِلْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ يِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهَوا فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ ١٩٧ الشَّهُرُ الْخَرَامُ بِٱلشَّهِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدِىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدِىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللهُ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱللَّهُ لَكُةُ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِيَّ وَلَا تَحَلِّقُواْ رُءُ وسَكُمْ حَتَّى بَبُلُغَ ٱلْهَدَّىُ مَحِلَهُ ۚ فَهَنَ كَانَ مِنكُم مِّ مِيضًا أَوْ بِدِءَ أَذَى مِّن زَّأْسِدِ - فَفِدْيَةُ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَهَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْمَدِيِّ فَنَ لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثُلَاثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ أُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْ لُهُ, كَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١٩٠)

٩

للبُرُّءُ وُلِبَّتِ إِنْ

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَّعْ لُومَاتُ فَمَن فَرضَ فِيهِ الْخَجَّ فَلا رَفَثَ وَلَافْسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوْهُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُويُّ وَٱتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ لَا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمُّ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِّنَ عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُوا اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَر ٱلْحَرَامِ اللَّهِ وَاذْ كُرُوهُ كُمَا هَدِنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ -لَمِنَ ٱلصَّالِينَ اللَّهُ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْاللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكِّكُمْ ءَاكِآءَ كُمْ أَوْأَشَكَدُذِكُرَّا فَمِنَ ٱلنَّاسِمَن يَقُولُ رَبَّكَآءَ النِّكَافِي ٱلدُّنْيا وَمَا لَهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقِ اللهُ اللهُ مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْبِ حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ (اللَّا) أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ الن اللهُ

النار الدوري: إمالة فتحة ننون والألف



﴿ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعَدُودَاتِّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَّرُ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَن ٱتَّقِيُّ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ( اللهِ عَلَىٰ قَالِمُ اللهِ عَلَىٰ سَعِي فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسَلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ الْ ﴿ وَإِذَا فَيْلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلِبِ نُسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْاتِ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ رَؤُفْ إِلْعِبَادِ (٧٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسَّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ الله هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْعُكَامِ وَٱلْمَكَتِمِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ ١٠٠

سَلۡ بَنِيٓ إِسۡرَٓءِيلَكُمۡ ءَاتَيۡنَهُم مِّنۡءَايَةٍ بَيِنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١١١) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٢١٢) كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَرِحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرين وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيْاً بَيْنَهُمُ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ عُواللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيم اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَذُلِّ رُفُواْحَتَى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَ لَهُ مَتِي نَصْرُاللَّهِ أَلَآ إِنَّ نَصْرَاً لَلَّهِ قَرِبِبُ كُ اللَّهِ كَيْتَ لُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَّ قُلُ مَا أَنفَقَتُ م مِّنْ خَيْرِ فَلِلْوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمُتَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ ١٠٠٠

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف



كُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوكُرُهُ لَكُمْ وَعُسِيّ أَن تَكْرُهُواْ شَيْعًا وَهُوَخَيْرٌ لِلَّكُمُّ وَعَسِينَ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوشَرٌّ لَكُمُّ اللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مُ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ كُنَّ يَنْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنسبيل اللَّهِ وَكُفُرُ ابِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يُرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِ دُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوكَ إِفْرٌ فَأُولَتَهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيِا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ اللَّهِ ﴾ يَسْتُلُونِكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِ مَآ إِثْهُ كَثِيرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُمِن نَفْعِهما وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُولَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُّرُونَ الله

فِي ٱلدُّنِيا وَٱلْأَخِرَةِ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْمَتَاحِيَّ قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمَّ خَيْرٌ وَإِن يُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِ ٱلْمُصْلِحْ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَن يُرْحَكِيمُ اللَّهُ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُؤْمِنَ أُخَيِّرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبُتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُؤْمِنُ خَيْرُمِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَيْك يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّار وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فَرَةِ بِإِذْنِهِ-وَثُمَيْنُ ءَايَنتِهِ عِلِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْبَر لُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَ نُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهَّرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُم مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ اللَّهِ اللَّهِ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَيْ شِغْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَكِيْشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٣٣) وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بِينَ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ النَّا

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِين يُوَاخِذُكُم بِمَاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ اللَّهِ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِم تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهُ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَكُنَّ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَثَةً قُرُوعٍ وَلَا يَحِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ وَبُعُولَهُمْ أَحَقُّ بَرَدِّهِنّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَحًاْ وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَأَلَّهُ عَنِيرُ حَكِيمُ ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكُ مِعْرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ - تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَ حُدُودَ اللهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظُنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ يَبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُونَ السَّالُ اللَّهُ عَلَمُونَ السَّلَّ اللَّهُ عَلَمُونَ السَّلَّ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلًا عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّ عَلًا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَ

يَفْعَلَ ذَالِكَ الدوري: اظهار

ه وگلگه النه نوان النه نوان و و گلگه

وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُن يَعْمُوفٍ أَق سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنُدُواْ وَمَن يَفْعَلَ ذَّالِكَ فَقَد ظَّلْمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓ ا عَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُولُ نِعْمَتُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدِّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ السا وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰ إِلَى يُوعَظُ بِدِء مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكُمْ أَزَى لَكُرُ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ الله ﴿ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَلُلْوَلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَأَ لَا تُضَاَّلً وَدِلِدَةً إِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ بِولَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ اللَّهِ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالَّاعَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَادَكُرُ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمُعُرُونِ وَانَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٦)

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ٱرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُونِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ السُّ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْأَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْـ رُوفَا وَلَا تَعْيِرِمُوا عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَمْ تُمَتُّ وُهُنَّ أَوْتَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ الله وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تُمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمُ لْمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُولُ ٱلَّذِي بِيدِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقُوعِ اللَّهُ وَلَاتَنسَوُ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَ

خَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطِي وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِتِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا آمِنتُمُ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الله وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه لِأُزْوَجِهِم مَتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَن يِزُحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ عَن مِنْ حَكِيمُ اللَّهُ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعًا بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ اللَّهِ كَذَالِكَ يُبِيِّنُ اللهُ لَكُمْ ءَايِنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَكر إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكِرِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيِهُمْ إِنَ اللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَا كِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَقَايِلُواْ فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكُ اللَّهُ اللَّهَ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الْكُ



ديرهم

الدوري: إمالة فتحة الياء والألف ديرنا الدوري: إمالة فتحة الماء والأاف

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلْ مِنْ بَعْدِمُوسِيَّ إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَا نُقَايِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُوا أَ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيكِرِنَا وَأَبْنَآبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهِ الظَّالِمِينَ (اللَّهُ) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَ الْوَا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْ خَاوَنَحُنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفِيهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَاللَّهُ يُوْتِي مُلْكُهُ. مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيكٌ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَقَالَ لَهُ مُ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكَةً مُلْكِدِهِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوثُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكُوكَ ءَالُ مُوسِى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِ كُمُّةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْ هُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ ۚ فَشَرِ بُواْ مِنْ أُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَوَا لَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَالَّذِينَ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُهُ ثُودٍهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُوا ٱللَّهِ كُم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بإذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّعِبِينَ (١٩٠٠) وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَاصِ بُرًا وَثُكِبِّتُ أَقَدامَن اوَأَنصُ رَنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اللهِ فَهَازَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ دُجَالُوتَ وَءَاتِنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِكَايَشَاآمٌ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلْمُكَلِّمِينَ ﴿ أَنَّ تِلْكَ ءَايَنْ ثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٥٠)

الكورين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف



ا يَلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنْهُم مَّن كُلُّمُ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بُرُوحِ ٱلْقُدُسُّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَكَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ عَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَر وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكُنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّهُ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللهُ ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا هُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَاتَأْخُذُهُ سِنَةً وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ - يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَوُدُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوا لَعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللَّهِ إِكْرَاهَ فِي الدِّينَّ قَدَتَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَكُن يَكُفُرُ بِٱلطَّلغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقِيلَ لا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ

التوري: الدوري: إمالة فتحة

للَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيا قُولُهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاَّجٌ إِبْرَهِمَ فِي رَبِّهِ } أَنْ عَايِمُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَكَّرَ عَلَىٰ قُرْيَةِ وَهْيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنِّي يُحْي ـ هَذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْتُهُ عَامِرْتُمَّ بَعْتَهُ,قَالَ كُمْ لَبِثَتُّ قَالَ لَبِثتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَبِثتَ مِأْنَةَ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَكَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَـةً لِّلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ الْ

حمارك الدوري: إمالة فتحة المرم والأاف

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أُرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتِيَّ قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلِي وَكَكِن لِيَظْمَمِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّا أَجْعَلُ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهَ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ كَمْثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَت سَنْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآآهُ وَاللَّهُ وَاسِمْعُ عَلِيكُ الْ١٦٠ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الما الله قُولُ مُعْرُوفٌ وَمُغْفِرةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةِ يَتُبعُها أَذًى وَاللَّهُ عَنَّى حَلِيكُ اللَّهِ إِنَّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْبَطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذِي كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرَ فَمَثَلُهُ كَمَثُلُ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وَصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّاكَسَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكُفرِينَ (٢٦٠)



الكيفرينَ الدوري:

الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف المن والتالك

٩

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرَّضِ وَتَثْبِيتَامِنْ أَنفُسِهِم كَمَثُ لِجَنَّةٍ بِرُبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَعَانَتَ أُكُلَهَاضِعَفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ أَنَّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمْلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ إِلَّهُ أَعِدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ مَجَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ. فِيهَا مِن كُلَّ الشَّمَرَاتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ رُزِّيَّةٌ ثُعَفَّاءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْرَقَتُ كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِنتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواَ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسَّتُم بَاخِذِيدٍ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيدِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنيُّ حَمِيدً الله الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْ لَا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللهِ يُوْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَاءُ وَمَن نُؤْتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَدُّ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَ كُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبِ اللهِ أنصارٍ الدوري: إمالة فتحة الصاد والألف

> ٩٥٥٥ النات النات النات المرات

وَمَآ أَنفَقْتُ مِن نَفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِن نَكْدِ فَإِن ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ اللَّهِ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنَعِمًا هِيٍّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُو خَيْرٌ لِكُمْ وَنُكُفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ ﴾ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدِيهُ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْر فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِفَآءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمُ لَا تُظْلَمُونَ (٧٧) لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَعْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم سِيمِهُمْ لَا يَسْتَأُونَ ٱلنَّاسِ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُم بِأَلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِتَّا وَعَلانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِند رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ مَا يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

والنهار الدوري: إمالة فتحة

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبِوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِكُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبِوا وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبِوا فَمَن جَاءَهُ مُوْعِظَةٌ مِّن رَّيِّهِ عَالَنَهِ فَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (٢٧٠) يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبِواْ وَيُرْبِي ٱلصَّهَدَ قَنتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كَفَّارِ أَثِيمِ السُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ الله يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّبِوَّا إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴿ ۚ ۚ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبَتُّدُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَّدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِإِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ مُّوَقِفِ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

ألبنار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

كُفّارٍ الدوري: إمالة فتحة

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسكَّى فَأَحْتُهُوهُ وَلْيَكْتُب بِّينَكُمْ كَاتِهُ إِلْفَكُد لِّ وَلَا يَأْبَ كَاتُ أَن يَكُنُبُ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمَّلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيْتَقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُعِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلَ وَلِيُّهُ ، بِٱلْعَدْلِ وَاسْتَشْهِ دُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأُمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ الشُّهُ لَا أَن تَضِلُّ إِحْدِنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدِيْهُمَا ٱلْأُخْرِيْ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآهُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْتَعُمُواْ أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنِي أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّ بُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرُّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيلٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقُ الصُّمُّ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهُ وَنُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٨١)



ا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُّ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُ كُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادُةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمٌ قُلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَ مَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ ١٨ ﴾ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُواْ مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّب مِّن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيْكِيهِ وَكِنْهِ وَكِنْهِ وَرُسُلِهِ - لا نُفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدِمِن رُسُلِهِ - وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَ أَغُفُرانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴿ لَا لَكُ كُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأُنَّارَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْ نَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ أَوَاعَفُ عَنَّا وَأَغْفَرْلَنَا وَأَرْحَمُنَا أَ أَنْتَ مُولِكِنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ (١٨)

الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكافي والألف

## المُعْرِينَ الْمُعْرِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمِعِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمِعِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعِلِي الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعِلِي الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعِلِي الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعِلِي الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعِلِي الْمُعْرِي الْمُعْرِينِ الْمُعْرِي الْمُعْمِي الْمُعِلِي الْمِعِي الْمِعِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِ

## بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرِّحِيمِ

الَّمْ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُ وَالْحَيُّ الْقَيْوُمُ اللَّهُ لَا أَلَكُ الْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرِينَةَ وَٱلْإِنجِيلَ (٣) مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱننِقَامِ اللَّهِ اللَّهَ لَا يَغْفِي عَلَيْهِ شَيْءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ٥ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاآءُ لا إِللهُ إِلَّا هُوا لَعْ إِيزُ الْخَكِيمُ اللهُ هُو ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَنتُ تُحْكَمَتُّ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْبِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَا يُكُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَلَّبِعُونَ مَا تَشَكِبُهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْمِيلِةً ۦ وَمَا يَعْلَمُ تَأْمِيلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَ لَبَكِ ٧٧ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ ۚ كَبَّنَاۤ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيدً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادُ اللَّ

النار الدوري: إمالة فتحة الأن بالألن

إِنَّا ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ لَن تُغَيِي عَنْهُمْ أَمُواْلُهُمْ وَلَا ٱوْلَادُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ اللَّ كَذَأْبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّهِ قُلِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَيُغُلِّبُونَ وَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّافِعَةٌ تُقَايِرُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرِي كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْي ٱلْمَانِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاآهُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِ ٱلْأَبْصِيرِ (اللهُ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثِّ ذَالِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللَّهُ فَلْ هُ قُلْ ٲۊؙڹ<u>ڹ</u>ۜۘٛؿؙػؙۄۑ۪ڂؘؽڕڡؚۜڹۮؘٳڮٛؠٝ۫ڸڵۜۮؚڽڹۘٱتَّقَوٛٵ۫ۼڹۮۯڹؚۣۿؚ۪ڡ۫ڔڿؘۜٮٛٛٛ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَحُ مُّطَهَّكُرُةٌ وَرِضُونَ مُن مِّنَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ اللَّ

الأبصر الدوري: امالة فتحة



ألبّارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف

الأسجار الدوري: إمالة فتحة الحاء والألف

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٓ إِنَّنَا ٓ ءَامَنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ (١١) ٱلصَّكبرينَ وَٱلصَّكدِقِينَ وَٱلْقَدنِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ (٧١) شَهد ٱللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيْهِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْرِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لآإِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ أَنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكُمُّ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَيّا بِيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِتَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسَلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِاهَ اللهِ اللهِ عَالَوْ أَوَ إِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّا مَا عَلَيْكَ ٱلْبِلَغَةُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِ اينتِ ٱللَّهِ وَيَقَّ تُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُـُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُـُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ اللهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ ٱلدُّنْبِ وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِرْمِر

أَلْرَتُرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِنَاب ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولِى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتِّ وَغَرَّهُمُ في دِينِهِ مِمَّا كَانُواْيَفْ تَرُونَ ١٠٠٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيّتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِـزُّ مَن تَشَآءُ وَتُلِلُّ مَن تَشَاأَةُ بِيكِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ ثُولِجُ أَلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْ لِأَوْتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧٧) لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلَ ذَّالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقِيةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (١٠٠٠) قُلُ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُّوهُ يَعَلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيلُ اللهُ

الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

يَفْعَلُ ذَالِكَ الدوري: إظهار لكيفرين الدوري: إمالة فتحة لكاف والألف

مِن سُوَءٍ تُودُ لُو أَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بِعِـ للَّهُ نَفْسَهُ وَأَلِلَّهُ رَوُّفُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ إِنَّ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَاتَّبَعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ اً قُل أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ الْ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفِيَّ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ٣٣ فَرِيَّةُ ابْعَضُهَا مِنْ بَعْضِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُم الله الله إذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْزَنَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَك مَافِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣٠) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أَنْثِي وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَّرُ كَٱلْأُنْفِي وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ الله فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زَكِّرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِا زَكْرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنَمْزَيُّمُ أَنِّي لَكِ هَنذًا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿٣٧﴾

هُنَالِكَ دَعَازَكَرِبَّا رَبَّهُ وَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّذُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ الْ اللَّهُ فَنَادِنُهُ ٱلْمَلَيْمِكُةُ وَهُوقَ آيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْشُرُكَ بِيَحْيِي مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدُ اوَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ ٣٠ قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بِلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ بِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿ ثَا ۚ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيٓ ٓ ءَاكِةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ أَلنَّاسَ ثَلَاثُةً أَيَّامِ إِلَّارَمْزُأُ وَأَذْكُر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَيِّبْ مِا لْعَشِي وَٱلْإِبْكِرِ (اللهُ وَاذِفَالَتِ ٱلْمَلَيْكَ يُكُمُّرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفِيكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفِيكِ عَلَى فِسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ (اللهُ يَعَرِيهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللهُ إِن أَنْهَاءَ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَبْشُرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْمَيمَ وَجِيهَا فِي الدُّنيا وَالْآخِرةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال

والإبكر الدوري: إمالة فتحة الكاف مالأاف

قَالَتْ رَبِّ أَيِّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسِّنِي بَشُرُّ قَالَ كَذَاكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَأَءُ إِذَا قَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلُكُ مَا يَعُلُونُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعُلُونُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْلُونُ ﴿ اللَّهُ مَا يَعْلُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْلُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْلُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللّلِيلِيلِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّه وَنُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرِيةَ وَٱلْإِنْجِيلَ (4) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَ ٓ عِيلَ أَنِي قَدجِّتْ تُكُم بِعَايَةٍ مِّن زَيِّكُمُّ أَنِّيَ أَخْلُقُ لَكُم مِّرَكِ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّلِّيرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَةُ وَٱلْأَبْرَضِ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتِي بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي بِوُتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (اللهُ) وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرِيةِ وَلِأَحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْ كُمَّ وَجِنَّتُكُم بِالِيَةِ مِن زَّبِكُمْ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٥٠ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنْدَاصِرَاطُ مُسْتَقِيمُ (٥) ﴿ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسِي مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أنصار الله عامَنًا بِاللهِ وَاشْهَد بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

وگی) نینیا کیزیا ا

أنصاري الدوري:

الدوري: إمالة فتحة الصاد والألف

رَبِّنَآءَامَنَابِمَآ أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرِّسُولَ فَٱ ٱلشَّنِهِدِينَ (٥٠) وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ يَعِيسِيٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بِيْنَكُمْ فِيمَاكُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ١٠٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّ بُهُمُ عَذَابًا شَكِدِيدًا فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَنْصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ الْمَاكُواْ وَعَكِمْلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَنُوفِيهِمُ أُجُورَهُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّلِمِينَ (٧٠) ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ الله إِنَّ مَثَلَ عِيسِي عِندَ ٱللَّهِ كَمْثُلِ ءَادَمَّ خَلَقَ لُهُ مِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ وَكُن فَيكُونُ ﴿ الْحَقُّ مِن زَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمَّتَرِينَ ﴿ اللَّهُ مَرِّنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْ أَنَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّرَنَبْتَهَلُفَنَجْعَكُ لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ

إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِلْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَنَا هَلُ ٱلْكِنْبِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوْآءٍ بَيْنَ نَاوَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَا دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلُ الْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِيَ إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرِئُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ عَأَفَلاً تَعْقِلُونَ اللهِ هَتَأْنَتُمُ هَتَوُلآء حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عَلَيْهِ الْكُم بِهِ عَلَيْهُ الْكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لِيسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللهُ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانضُرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ١٧ } إِن أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَدَّت طَّا إِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمَ تَشْهَدُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ اللّ

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقُّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ الاللهُ وَقَالَت ظَايِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِي أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرُ قُلْ إِنَّا ٱلْهُدِىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤَيِّ أَحَدُّ مِّثْلَ مَاۤ أُوتِيتُمْ أَوْبُحَاجُوكُو عِندَرَبِّكُمُّ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيدِ مَن يَشَآةٌ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ السلام يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عَمْن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْل ٱلْعَظِيمِ اللهُ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِما فَ الله بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٠٠ بَلِي مَنْ أُوفِي بِعَهْدِهِ وَأُتَّهِى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧ ۗ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَيْهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُرُ ٧٧)

النهار الدوري: إمالة فتحة العام والألف



بِقِنطارِ الدوري: إمالة فتحة الطاء والألف

بدينارِ الدوري:

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِأَلْكِئْب لِتَحْسِبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ منْ عند أللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ أَلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ اللَّهُ ٱلْكِتَنب وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّهُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّن بِمَاكُنتُ مْتُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنب وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ الله وَلَايَأُمُرُكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَكَيْكِمَةُ وُالنَّبِيِّينَ أَرْبَالًا أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ النَّبِيِّينَ لَمَآءَ اتَّيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ - وَلَتَنْصُرُنَّهُ مَالَ ءَأَقَرَرُثُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمُ إِصْرِيُّ قَالُواْ أَقْرَرْنَاْ قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴿ ١٠ فَمَن تَوَلِّي بِعُدَ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُوبَ (١٠٠٠) أَفْغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَعُ اوَكَرْهَا وَإِلَيْهِ ثُرُجَعُونَ الله

قُلْ ءَامَنَّ ابْلَلَهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِيَ مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوُلَتِهِكَ جَزَّآوُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَ عِلَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ كَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ الله إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُمُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَكَيْكَ هُمُ ٱلضَّكَ آلُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ وَٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَوِ ٱفْتَدِيْ بِدِي إِلَّهِ عَأُولَنَهِ كَ لَهُمْ عَذَاكِ أَلِيمٌ وَمَالَهُمْ مِّن نَصِرِينَ اللهُ



لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَحْبُورِ بِ وَمَانُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِّي إِسْرَةِ عِلَ إِلَّا مَاحَرَّ مَ إِسْرَةِ عِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنزَّلَ ٱلتَّوْرِيلُةُ قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرِيلِةِ فَأَتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَيدِقِين الله الله الله الله الله الكذب مِن العَد ذالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكُّهُ مُبَارًكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ١٠٠ فِيهِ عَايَثُ بَيِّنَكُ مُقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْمَالَمِينَ اللهُ وَاللَّهُ مُهَالًا لَكِكْ إِلَمْ تَكُفُرُونَ بِعَايِنتِ اللَّهِ وَاللَّهُ مُنهِيدً عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَ الْمُومَااللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِن كَالَّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرِبِقَامِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفْرِينَ اللَّهُ

كنفرين

الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

التار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتُلِ عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيم اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقِالِهِ وَلَا تُمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ نَمْتُدُونَ الله وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهِ وَلا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ أَنَّ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسُودُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعُدَ إِيمَٰنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّا عَلَكَ ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَّلْمُ اللل

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَمُ وَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ (الله المُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عِنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَن أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ اللَّهِ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمْ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَا يُنصَرُون الله ضُربَتْ عَلَيْهُمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُو ٓ أَإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَّآءُ و بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسَّكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِحَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١١١ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً ۗ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَابِمَةُ يَتْلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ الله يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِأَلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ﴿ وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَكَن يُكُ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينَ اللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينَ

الدوري: الدوري: إمالة فتحة السعن والألف

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِّي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا ٓ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللهُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا كَمْثَل ربيحِ فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْ مِ ظَلَمُو ٓ أَ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُو مَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْ لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِيُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاآةُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدْبَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَئَةِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل هَنَأَنتُمْ أَوُلآء يُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئْبِكُلِهِ عَ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ السَّ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَ أَوَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيطًا ﴿ أَنَّ أَوْ غَدُوتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهِ

إِذْ هَمَّت ظَّآبِفَتَانِ مِنكُمُ أَن تَفْشُلَا وَٱللَّهُ وَلَيُّهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ السَّ إِذ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم مِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمُلَتِيكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ اللَّهُ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَاذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ النَّفِينِّ الْمُلَيْحُةِ مُسَوَّمِينَ الله وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرِى لَكُمْ وَلِنَظْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ عَوَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَنهِ يِزِ ٱلْحَكِيمِ السَّ لِيقَطعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْيَكُمِتُهُمْ فَيَنقَلِمُواْ خَابِينَ الْآلَ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ الله مَا فِي ٱلسَّمَا وَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبِوَاْ أَضْعَنَفًا مُضَعَفَّةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ أَنَّ وَاتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتُ لِلْكَفِرِينَ الله وَأَطِيعُواْ اللهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهِ

لِلْكِنفرينَ الدوري: إمالة فتحة

الله وسارعُوا إلى مَعْفِرةٍ مِن زَيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَمْضَهُ ٱلسَّمَوَ أَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ١٣٣ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْفَيْظُ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنحِشَةً أَوْظَلُمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ أَوُلَيْكِ جَزَا وَهُمُ مَّغْفِرَةً مِّن دَّيْهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ اللهِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ الاس هَذَابِيانُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ الس) وَلَاتَهِنُواْ وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّوْمِنِينَ الساكُمْ مُنْ مُعَلَّمُ مُنْ فَحُرُ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ فُرْحٌ مِّ مُلْدُهُ وَيِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ السَّ



وسارعوا الدوري: إمالة فتحة السين والألف لكنفرين الدوري: إمالة فتحة لكاف والألف (الموضعين)

مُحِّصُ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَيَمْحَقَ الْ بْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةُ وَلَمَّا يَعْلَرِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّدِينَ النَّا اللَّهُ وَلَقَدُكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْل أَن تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ السَّ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبْيهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ الله وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُونَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِد ثُوَابَ ٱلدُّنْيا نُوَّ تِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِد ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِ بِنْهَأُوسَنَجْزِى ٱلشَّلِكِرِينَ ﴿ اللَّهِ كَالَّايِن مِن نَّبِي قَلْتَلَ مَعْهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَاوَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا اَسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّدِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقَدَامَنَاوَأَنصُرُ فَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنِينِ (١٤٧) فَعَانِبْهُمُ ٱللَّهُ ثُوابَ ٱلدُّنْياوَحُسَنَ ثُوَابِ ٱلْأَحِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ الْمُسُ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَكِمِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ الل بَلُ اللَّهُ مُولِكَ مُ وَهُو خَيْرُ النَّاصِرِينَ (١٥٠) سَنُلُقي في قُلُوب ٱلَّذِين كَفَرُوا ٱلرُّعُب بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَكَنَّا وَمَأُولِهُمُ ٱلنَّازُّ وَبِئْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ (١٠) وَلَقَدَمَّدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمُ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَائِتُم مِّنَابَعَدِ مَآأُرِيكُم مَّاتُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْا وَمِنكُم مَّن يُريدُ ٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبْتَلِيكُمْ اللَّهِ لِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَا عَنَا عُنَا عُنَا عُنَا عُنَا عُنَا عُلَى اللَّهُ ذُو فَضَّ لِعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرِينَكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَيِّرِ لِّكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٥١)



ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيْرِ أَمَنَةً نَّعَاسًا تَغْشِي طَآبِفَةً مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجُهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ " قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ لَيْ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَا قُلُ قُلُمُ فِي بِيُوتِكُمُ لَبَرُزُ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْقَتَلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اللَّه وَاللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ اللَّهُ عَلِيمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقِيَ ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُم إِنَّ اللَّهَ عَفُورُ حَلِيمُ اللَّهُ عَنَّا يُمَّا لَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَأَلَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخُونِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزِّي لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَا تُواْ وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُومِهُم وَاللَّهُ يُحْي و كُميتُ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرُ الْأُن وَكَيِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لَمَعْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ (١٥٧)

وَلَين مِّتُّمُ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ الله عَبِمَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكُ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ إِنَّ إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ ا فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ - وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ١١٠ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يُغَلُّومَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ثُمَّ تُوفِي كُلُّ نَفْسِ مَاكسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ أَفْمَنِ ٱتَّبعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأُونُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْدَرَجَاتُ عِندَاللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَوَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَاب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينِ اللهُ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَدْأَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْهُمُ أَنِّي هَاذًّا قُلْهُومِنْ عِندِأَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهَ

ومَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٦) وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقُيلَ لَكُمْ تَعَالُواْ قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَو ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لُوْنَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَتَبَعْنَكُمُ هُمُ لِلْكُفْر يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١١ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدُرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِدِقِينَ الله وَلَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلُ اللَّهِ أَمْوَ تُأْبُلُ أَحْيَاءُ عِندَرَبِهِمْ يُرْزَقُونَ (١١) فَرحِينَ بِمَآءَاتِهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ و كَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهِ اللهُ الديضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١١) ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقُرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ (١٧) ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدجَّمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمُ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْحَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ ١٧٧﴾



فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمْهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ١٠٠٠ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أُولِيا اَءَهُ وَهَلَا تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنخُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا يَحْذُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْنًا وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴿ ﴿ وَلَا يَحْسِبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَانُمُلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّإَنْفُسِهِمْ إِنَّمَانُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِثْمَانُ وَ لَهُمْ عَذَا بُ مُنْ هِينُ اللهُ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يُمَيِّزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَةً فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِمْ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآءَاتِنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْراً لَمُّ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمَّ سَيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ الله

يسرغون الدوري: إمالة فتحة السون والألف لَّقَد سَّمِعَ اللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (الله الله عَلَيْ مَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ قُلْ قَدجَاءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنكتِ وَبِأَلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ السا فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَرُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ الس كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُٱلْمُوْتِّ وَإِنَّمَا تُوكَوُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمِّةُ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ (١١٠) ﴿ لَتُبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمَعُن مِن اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتك مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَكُ كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ الله

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف



وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِي ثَنِي ٱلَّذِينَ أُو تُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ,فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا بِهِ عَمْنَا قَلِيلًا فَبِئُسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ لَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسِبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٠٠ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآينتٍ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَاخُلَقْتَ هَنْذَابِنطِلًا سُبْحَننك فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ (١١١) رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ ﴿ اللَّهِ كَبِّنَا ٓ إِنَّنَا سَمِعْنَامُنَادِيَا يُنَادِى لِلْإِيمَينِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِّرُعَنَّا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرِارِ ﴿ اللَّهِ كُرِّبَنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلِّمِيعَادَ (اللهِ)

وَٱلنَّهَارِ الدوري:

الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

النارِ الدوري: إمالة فتحة

أنصارِ

الدوري: إمالة فتحة لصاد والألف يرهم

ذَكَرَ أَوْ أَنْتِي بِعَضَكُم مِن بَعْضَ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقُتِلُواْ وَقَاتَلُواْ لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلأَدْ خِلنَّهُمْ جَنَّاتِ تَحْرى مِن تَحْتِهَا أَنْهَارُ ثُوَا بَامِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عِندَهُ وَحُسَّنُ الثَّوَابِ (اللهِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَندِ ﴿ مَا مَا كُمُّ قَلِيلٌ مَأُونِهُمَ جَهَنَّهُ وَبِئُسَ ٱلِّهَادُ ﴿ اللَّهِ لَكِينِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيرٌ لِّلأَ بُرارِ ١٩٨ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْهِمْ خَنشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِن اللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ

## ورگاه النازیا النازیا م

## بِسْ إِللَّهِ ٱلدَّحْزِ ٱلدَّهِ اللَّهِ الدَّحْزِ ٱلدَّهِ مِنْ الدَّهِ الدَّهُ الدَّهُ الدَّهِ الدَّهُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّهِ الدَّهُ الدَّهُ الدَّالِقِ الدَّهُ الدَّالِي الدَّهُ الدَّالِي الدَّهُ الدَّامُ الدَّم

يَّا أَيُّا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَاكُم مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهِ وَٱلْوَاللَّهُمْ وَلَا تَنَبَدَّ لُوا ٱلْخَيِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَاكُمْ إِلَى آَمُوالِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا اللَّهِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْنَكِينِ فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثَّنِي وَثُلَثَ وَرُبَكِّ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعَدِلُواْ فَوَحِدةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُّ ذَالِكَ أَدْنِي أَلَّا تَعُولُوا الس وَاتُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَنْ مِنْ غِلَّةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ عَامَرِينًا اللهُ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمَوا لَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُرُ قِيَمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمَنْ قَوْلُا مَّغُهُ فَا ١٠ وَٱبْنَالُواْ ٱلْيَنَهِي حَتَّى إِذَا بِلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنَّهُمَّ رُشْدًا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسَّتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأُكُلُ بِٱلْمَعُ وِفِ فَإِذَا دَفَعَتْمٌ إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمْ فَأَشْمِدُواْ عَلَيْهِمٌ وَكَفِي بِاللَّهِ حَسِيبًا اللَّهِ

لِّلرَّجَالِ نَصِيبُ مُّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَللنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧٧ وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِنْكِينِ وَٱلْمَسَكِينُ فَأُرْزُقُوهُم مِّنَّهُ وَقُولُواْ لَمُمَّقَّوْ لَا مَّعْرُوفًا الله وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرِّيَّةً ضِعَلْفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّ قُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا (اللهُ وَلَيقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَنِي ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (اللهُ يُوصِيكُواللهُ فِي أَوْلَكِ حُمُّ لِلذِّكُرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنشَيَيْنَ فَإِنكُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثَّنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكَّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَّةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنَهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَدُ،وَلَدُ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ،وَلَدُ وَوَرِتُهُۥ أَبُواهُ فَلاِمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةً فَلِإِمِّهِ ٱلشُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَآ أَوۡدَيۡنَّ ءَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّ



﴿ وَلَكُمْ نِصُفُ مَا تَرَكَ أَزُواجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنُ لَّهُرِ ﴾ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَحُهُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهِآ أَوْدَيْنِ وَلَهُنِّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّاتَرَكُمْ مُ مِّنَا بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنُ وَإِنكَانَ رَجُلُّ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أُخُتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكُثَرُمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ اللهُ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلْهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَمَرِ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ وَيُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ شُهِينُ اللهُ

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ الْلُفَحِشَّةُ مِن نِسْكَآبِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمٌّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ بَ فِي ٱلْبِيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَكُنَّ سَبِيلًا (١٠) وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَأْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تُوَّا بَارَّحِيمًا (اللهُ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَدُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءِ بِهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُولَيَهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ اللهُ عَلِيمًا حَكِمًا اللهُ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبُّتُ ٱلْكِنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفَّارُ أُوْلَيَهِكَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَآءَ كُرُهَّا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِيَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبِيّنَةً وعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنكُرهُ تُمُوهُنَّ فَعَسِيّ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا كَيْرًا اللَّهُ

وَإِنْ أَرَدَتُّهُ أُسْتِبُدَالَ زُوْجِ مَّكَابَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدِيهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنْهُ شَكِيًّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَكنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا ( ) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدُ أَفْضِي بَعْضُ حُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا اللهُ وَلَانُنكِحُواْ مَانكُمَ ءَابَ آؤُكُم مِن ٱلنِسَاءِ إِلَّا مَاقَد سَّلَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا اللهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا ثُكُمْ وَبَنَا أَكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّا تُكُمْ وَحَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأَمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيِّبُكُمُ اللَّهِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآيٍكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَا يَكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَد سَّلَفُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (٣٠)



﴿ وَٱلْمُحْصَنِكُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَنْمَانُكُمْ كِنَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بأَمُوالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا أَسْتَمْتَعُنُم بِهِ عَ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ فَجُورُهُنَّ فَكُمُّ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصِنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَنْيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضَ فَأُنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُرَ ۖ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصِنَتِ غَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخُدَانٍ فَإِذَا أَحْصَنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصِنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنْتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله ويدُالله ويكبين لكم ويهديكم سُنَن الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللهُ

يَهْعَلَ ذَالِكَ الدوري:

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبعُونَ ٱلشَّهَوَ تِ أَن عَيِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ اللهُ اللهُ أَن يُحَفِّفُ اللهُ أَن يُحَفِّفُ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِل إِلَّا أَن تَكُونَ يَجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ أَنَّ وَمَن يَفْعَل ذَّ إِلَّ عُدُوا نَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا ﴿ إِن تَجَتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنَّهُونَ عَنْـ هُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُّدُخَلًا كُرِيمًا (اللهُ) وَلَا تَنْهَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكۡ تَسَبُواٞ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكۡسَابَنَّ وَسَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا الآ ولِكُلِّ جَعَلْنَامُوالِي مِمَّاتُركُ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٢٣)

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُ مُ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلصَى لِحَتْ قَننِنَتُ حَلفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَأَهْجُرُوهُنَ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَاُضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهما فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ، وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَ آإِن يُرِيدَآ إِصْكَحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَآ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكِينِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْب وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن ٱلنَّاسَ بِٱلْبَخَلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتِهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا الله

٩٩٥٥ ع النازيا النازيا

والجار الدوري: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

الدوري: الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطِينُ لَهُ قَرِينَا فَسَاءَ قَرِينَا الآمُّ وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ إِنَّا ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَّوُلآءِ شَهِيدًا اللهُ يَوْمَبِذِيَودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تَسَوِّى بَهُمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا (اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنتُمْ سُكْرِي حَتَّى تَعْلَمُواْ مَانَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّنْ مَن أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِن كُم مِن ٱلْعَابِطِ أَوْلَمَسْنُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئْبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّكَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ ( اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

أدبارها الدوري: إمالة فتحة الباء والألف

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكُفِي بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفِي بِٱللَّهِ نَصِيرًا (0) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ عَوَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (اللَّهِ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابَ عَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَظمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَكَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرِيٓ إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ اللهُ مُرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزِّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِنَّ انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفِي بِهِ عِ إِثْمًا ثُمِينًا فَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِ تَكِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُ لَآءَ أَهُدِى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (٥)

أُوْلَكَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَنَصِيرًا ﴿ ا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (٥٠) أَمَّ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَا بِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ ۖ فَقَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا (الله فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مِّن صَدَّعَنْهُ وَكُفِي بِجَهَنَّمُ سَعِيرًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَنتِنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِعَت جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ إِنَّ اللَّهَ كَانَعَن بِرَّا حَكِيمًا ﴿ أَ وَٱلَّذِينَ الْمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجَرِى مِن تَحَيْهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِهَآ أَبَداًّ لَّمُمْ فِهَا ٓ أَزُوا مُ مُّطَهَّرَةً ۗ وَنُدُخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ هِإِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا ٱلْأَمَانَتِ إِلَى آَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدُلِ إِنَّ ٱللَّهَ نَعِمَّا يَعِظُكُم بِيِّجَ إِنَّا ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴿ كَا يَمُا لَّذِينَ عَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُرْ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْهُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأْوِيلًا اللهِ



أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَكَلَا بَعِيدًا اللهِ وَإِذَا قُيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَٱ أُنزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اللهُ وَمَآأَرُ سَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَّمُواْ أَنفُسَهُمْ جِيآءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ١٤٠٠ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِــ دُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ

د ينوگم الدوري: إمالة فتحة

وَلَوْ أَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ الْقَتُلُوٓ الْمَنْسَكُمُ أَوُّ الْخَرُجُوا مِن دِيرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُم وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَمُّ مُ وَأَشَدَّ تَثِّبِيتًا ﴿ ١ } وَإِذَا لَّا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ﴿ أَن ذَلِكَ ٱلْفَضْلُ مِن ٱللَّهِ وَكَفَيْ بِٱللَّهِ عَلِيكًا ﴿ لَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِذُرَكُمُ فَٱنفِرُوا ثُبّاتٍ أَوِ ٱنفِرُوا جَمِيعًا (٧) وَإِنَّ مِنكُر لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهُ وَلَبِنَ أَصَلَبَكُمْ فَضَلُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ يَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُودَّةً يُكَلِّتُ نِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ١٠٠ ﴿ فَلَيْقَاتِلْ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيا بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقُتَلُ أَوْيَغُلِبِ فَسُوْفَ نُوَّ تِيهِ أَجُرًا عَظِمًا (٧٤)



وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ الْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَلِ لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَلِ لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ١٧٥ ألَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلُ الطَّعْفُوتِ فَقَائِلُوۤا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَائِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِكَانَ ضَعِيفًا ﴿ ﴾ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ فِيلَ لَمُمُ كُفُوا أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَا ثُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنَّهُمْ يَغْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخَرُنْنَاۤ إِلَىۤ أَجَلِ قَرِبِ ۖ قُلۡمَنَاعُٱلدُّنَيا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱنَّقِى وَلَا يُظْلَمُونَ فَنِيلًا ١٧٠ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلَذِهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّعَةِ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ ﴿ الْمَالَ

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلِّي فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اللهِ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنَ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهُ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانُّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِعَيْرِٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا اللهُ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِيمِ - وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَ إِلَى أَفْلِ ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَأَتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطِينَ إِلَّا قَلِيلًا اللهِ فَقَكِلْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَعَ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَ أَوْمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفَلُّ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا ١٠٠٠ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَ آإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا الله



ٱللَّهُ لآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيلَّهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٧ ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُوٓأَ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (٨٨) وَدُّواْلَوً تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَخِذُواْمِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلانكَ خِذُواْمِنْهُم وَلِيًّا وَلانصِيرًا (١) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَآءُوكُمْ حَصِرَت صُّدُ ورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْيُقَائِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (نَ اللَّهُ اللَّهُ المُّدُعَلَيْمِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُكُلَّ مَارُدُّ وَاْإِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُواْفِيمَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓ اْإِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا مُبِينًا اللهُ

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَدِيةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ } إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوا فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ فَدِيةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَكُن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَثَبَّتُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقِيْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْ الْعَيْدَ ٱللَّهِ مَعَانِهُ كَثِيرَةً كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنِ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَثَبَّتُوا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَيِّرَأُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَعِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْكُجُهِدِينَ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَفَضَّلَ ٱلله ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجِّرًا عَظِيمًا ١٠٠ دَرَجَنتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفِّعُهُمُ الْمَلَّيِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنّ أَرْضُ ٱللّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَيَهِكَ مَأْمِنهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠) فَأُوْلَيْكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوعَنَّهُم وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا (11) اللهِ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ عِمْ هَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمُؤْتُ فَقَدُوقَعَ أَجُرُهُ مَعَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا الس وَإِذَاضَرَ بَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نُقَصْرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُرُ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠٠٠



الكيفرين الدوري:

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَلَوْةَ فَلَنْقُمْ طَآبِفَةُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرِي لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ واْحِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُوكَ عَنَّ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِّكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُم مِّيلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِنْ إِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضِيّ أَن تَضَعُواْ أَسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفرينَ عَذَابًامُّهِينًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيْمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَّامُّوقُوتًا اللَّهُ وَلَاتَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْرِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا السالِ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ مِمَا أَرِيكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِينِينَ خَصِيمًا (اللهُ

لِلُكِنفِرِينَ الدوري: إمالة فتحة الجزء للخيّا مِشْنَ

وَٱسْتَغْفِرِٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَلَا تُجَدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُّ مَنكَانَ خَوَّانًا أَشِيمًا ﴿ اللهُ يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضِي مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللَّهِ هَنَأَنتُمْ هَتَوُلاً و جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ إِنَّ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفْسِهُ-وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْإِثْمًا ثُمَّ رَوْمِ بِهِ عَبِرَيَّ فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهُ تَنَا وَإِثْمَا مُّبِينًا (١١١) وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لِهَ مِّت طَّآبِفَ أُمِّنْهُ مَأْنَ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَا يَضُرُّونك مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

يَفْعَلُ دَالِكَ دَالِكَ



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَنتِ سَكُدٌ خِلْهُمُ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآ أَبُدا الْوَعْدَ ٱللَّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴿ اللَّهِ لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمُ وَلآ أَمَانِي الْهُلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوٓءُا يُجُزّ بِهِ. وَلَا يَعِدُ لَهُ رُمِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ أَنَّ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِ حَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْهَكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (اللهُ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأُتُّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا (١٠٠٠) وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءُ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلِي عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَدَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُو نَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَهِي بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا الله

وَإِن ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحا بَيْنَهُ مَاصُلُحًا وَٱلصُّلُحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمْلُونَ خَبِيرًا ﴿ أَنْ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِن اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ أَنَ اللَّهُ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغِين اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَيتِهِ عُوكَانَ أَللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اللهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَ وَرَبِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنيًا حَجِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلَّهِ مَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١١١) إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيِا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَّابُ ٱلدُّنْسِا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴾



 يَكَأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَ مِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأُللَّهُ أَوْلِي بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْمُوي أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورُ أَأُونُعُرضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٠٠٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَوَالْكِتَبِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بأللَّهِ وَمَلَكِمَ كَيتِهِ وَكُنُّبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدضَّلَّ ضَلَالْ بَعِيدًا ١١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْثُمِّ ءَامَنُواْ ثُمُّ كَفَرُوا ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفِّرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيغَفِرَ لَكُمُّ وَلَا لِيَهْدِيهُمُّ سَبِيلًا (٣٠) بَشِراً لُمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُتُمَّ عَذَابًا أَلِيمًا (١٠٠٠) أَلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآةً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ الْمُعَلِّكُمْ فِي ٱلْكِنْكِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايِنتِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُ بِهَا وَيُسَّنَّمْ زَأْ بِهَا فَلَا نَقُعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّاكُمْ إِذَا مِّثُلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَنْفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ المَ

الكافرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

الدوري: إمالة فتحة الجزء الجنامين

لَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓ ٱلْكُمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ الْكُونَسَتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَلِلَهُ يَحْكُمُ بِيْنَكُمْ مَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (اللهُ) إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُحَكِيعُونَ ٱللَّهَ وَهُو خَلِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ إِلَّى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالِي يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللهُ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَوُّ لَآءٍ وَلَآ إِلَىٰ هَوُّ لَآءٍ وَمَن يُضَلِل اللَّهُ فَلَن جَجِدَ لَهُ رسَبِيلًا ( اللهُ اللَّهُ عَا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَكُو اللَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَكَنَّا ثُبِينًا السَّ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرِكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجَدَلَهُمْ نَصِيرًا ﴿ الْسَالِ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَانُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَامُواْ بِٱللَّهِ وَٱخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْ إِلَكُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْ مِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ مَا يَفْعَ لُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (١٥٧)

الدوري: الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف (المضمعة)

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة

النارِ الدوري:



الكافرين الدوري:

اللُّهُ لَا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلشُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا الْإِلَى إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوْ يَحْفُوهُ أَوْتَعَفُوا عَن سُوٓ عِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ع وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا اللَّهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَيْكَ سَوْفَ نُؤْتِيهِمُ أُجُورُهُمُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ اللَّهُ عَنُورًا رَّحِيمًا اللهُ اللهُ عَنْكُ أَهْلُ ٱلْكِنْبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنْبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَد سَأَلُواْ مُوسِيّ أَكْبَرُمِن ذَالِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفُوْ نَاعَنِ ذَالِكُ وَءَاتَيْنَامُو سِي سُلُطَنَّا مُّبِينًا الْاللهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَفَعَنَافَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُ نَامِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا (١٥٥)

حَيِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بِلِطِّبِعُ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِ فَلاَيُوۡمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ وَبِكُفۡرِهِمۡ وَقَوْلِهِمۡ عَلَى مَرۡدَ بُهْتَنَاعَظِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَمَرْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِكِن شُبَّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَكُم بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا أَبِّبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَاقَنَلُوهُ يَقِينًا الصَّابَلِ رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِي لْقِيكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ١٠٠ فَيُظْلِمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا الله وَأَخْذِهُمُ ٱلرِّبِوا وَقَدْ نَهُوا عَنَّهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلُ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَسِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١١) لَكِين ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَاۤ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَاۤ أَنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكَوٰةَ وَٱلْمُوۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيُوۡمِ ٱلۡاَحِرِ أُوۡلَٰٓيۡكَ سَنُوۡتِهِمۡ أَجُرَّا عَظِمًّا

للكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف



ا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْجٍ وَالنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَي وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَ إِ<mark>سْحَقَ وَيَعْقُوبَ</mark> وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسِي وَأَيُّوبَ وَيُونْسَ وَهَـُرُونَ وَسُلَيْهَـٰنَ وَءَا تَيْنَا دَاوُر دَ زَنُورًا ﴿ اللَّهُ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصَنَا هُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسِي تَكْلِيمًا اللهُ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَن يِزَّا حَكِيمًا وَٱلْمَلَتِ كَدُ يَشْهَدُونَ وَكَفِي بِأُللَّهِ شَهِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَد ضَّلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا السَّ إِلَّا طَرِينَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَداً وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْخَيْرًا لَكُمُّ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِمًا حَكِيمًا ( اللهُ عَلِمًا حَكِيمًا

يَّتَأَهُلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغَـٰلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُ وَ أَلْقِنْهَا إِلَى مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِّهِ وَلا تَقُولُواْ ثَلَاثُهُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبْحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكُفِي بِأَللَّهِ وَكِيلًا اللهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيِّكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَّ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبُرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ اللهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوَفِيهِمُ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ ﴿ يَا أَيُّا ٱلنَّاسُ قَد جَاءَكُم بُرُهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا اللهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيْدُ خِلَّهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطَا مُّسْتَقِيمًا (٧٧)

يسَنَفَتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفَتِيكُمْ فِي الْكُلْلَةَ إِنِ اَمْرُقُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَهُويَرِثُهَا لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ وَهُويَرِثُهَا لِيَسْ لَهُ وَلَدُّ وَلَا أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ وَهُويَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكُ وَلِي لَا مَن اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ



بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرِّحِيمِ



خُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِر وَمَآ أَهِلَ لغَيْرِاللّهِ بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَّكَّيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ذَالِكُمْ فِسْتُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنُ ٱضْطُرَ فِي مَغْمَصَةِ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيدٌ الله يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذَّكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَانَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ ٱلْمَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُّ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبِ حِلُّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ هَٰكُمْ وَٱللَّحْصِنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْخُصِنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَمِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَامُتَّخِذِي ٓ أَخَدَانَ ۗ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الْ

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إَإِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بُرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضِيٓ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُّمِنكُم مِّن ٱلْفَآيطِ أَوْ لَمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِ حِثْمٌ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْ فَمَا يُريدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ وَٱذْ كُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ ﴾ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَيْ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَا قُرَبُ لِلتَّقُويِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ (٥) وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِحَايِئِينَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (اللهِ يَمَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُو الْعِمْتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قُوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مَ عَنكُم وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُل ٱلْمُؤْمِنُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ وَبَعَثُ نَامِنْهُ مُ اثَّنَىٰ عَشَمَ نَقِبِ مِنَّا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمَّ لَهِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بُرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَعْتِهِ كَالْأَنْهَ كُرُّ فَمَن كَفُر يَعْدَ ذَ لِكَ مِنكُمْ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ (١١) فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَّةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِم عَن مَوَاضِعِةِ عَوَنَسُواْ حَظًامِماً ذُكِّرُواْبِهِ ءَوَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعَفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ



وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصُرَى أَخَذُنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِرُواْ بِهِ عَفَأَغُرِيَّنَا بِيِّنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهُ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتُبِ قَدجَّاءَ كُمُّ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدجَ آءَ كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ اللهُ يَهْدِي بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَ لُهُ سُبُلَ السَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَهُمْ قُلُ فَكَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْ الْكُ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ، وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا أُولِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَابَيْنَهُ مَأْيَغُلُقُ مَايَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ٧

وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وٱلنَّصَرِي نَحَنُّ أَبْنَاؤُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُو مُوفُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُه بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أُو إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (١٠) يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ قَدَجَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدجَّاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَأَلَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهِ وَإِذْ قَالَ مُوسِى لِقَوْمِهِ - يَكْقَوْمِ الْذَكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْإِيكَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتِكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ يَفَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنُدُواْ عَلَىٓ أَدْبَارِكُو فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ أَ ۚ قَالُواْ يَكُوسِيۤ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ اللَّهُ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهُمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ فَا

أُدْبارِكُرُ الدوري: إمالة فتحة الباء والألف

جبّارين الدوري: امالة فتحة

قَالُواْ يِكُوسِيّ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا آبُداً مَّا دَامُواْ فِيهَا فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلآ إِنَّاهَاهُنَاقَعِدُونَ ﴿ ثَا ۚ قَالَ رَبِّ إِنَّى لَآ أَمَّلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ١٠٠ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةُ مَتهُونَ فِي ٱلْأَرْضَ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله الله وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَاقُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمُ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقَنُلُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿٧٧ ۖ لَبِنْ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقْنُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَ قَنْلُكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ (١٠) إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُّوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَّ قُواْ ٱلظَّالِمِينَ (١١) فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُزَّا بَايَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَّهُ,كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَكُونِكُنَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذًا ٱلْغُرَبِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللَّهُ

الجزء السياح بن

٩

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَني إِسْرَةِ مِلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْياهًا فَكَأَنَّهَا ٱلْحَياالنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدجًاءَ تَهُمُ رُسُلْنَا بِٱلْبِيّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كُثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّمَا جَزَ وَأُالَّذِينَ يُحَارِثُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصكَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْ أُمِرِ الْأَرْضُ ذَالك لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ الله الله الله الله الموامن قبل أن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِم فَاعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهُ اٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ ع لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ أَنَّ لَهُممَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَكُه لِيَفْتَدُواْ بِدِءمِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمِةِ مَا نُقَبِّلَ مِنْهُم وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ السَّا

التار الدوري: إمالة فتحة الأدن والألف

> 60000 60000 600000

يُسِرِعُونَ الدوري: إمالة فتحة

مُ مدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَيْرِ جِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَا بُ مُعَيِمُ اللَّهِ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُواْ أَيْدِيَهُ مَا جَزَآءً بِمَاكُسَبَا نَكُنلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِرُ حَكِيمٌ (٣٨) فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ وَ ۖ ٱلْمُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفُرُلِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَا لَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءًا ٱلرَّسُولُ لَا يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسكرعُونَ فِي ٱلْكُفِّر مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَ امَنَّا بِأَفْوَهِ هِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَّنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنْعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ فَي يَقُولُونَ إِنَّ أُو تِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤَّتُوهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ وَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِن يُرِدِ ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمُريرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهَّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ عَظِ

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحُتُ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحْكُم بِيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم وإِن تُعْرِضْ عَنْهُم فَكُن يَضُرُّ وكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ ثَا ۖ وَكَيْفَ يُحَكِّمُهُ نَكَ وَعِنْدُهُمُ ٱلتَّوَرِينَهُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّونَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكُ وَمَآ أُوْلَيْكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرِيةَ فِيهَا هُدَى وَثُورٌ يَعَكُمُ جَا ٱلنَّبِيُّونِ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَينِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْبِ اللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَحْشُواْ ٱلنَّاسَ وٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلُ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْكَنفِرُونَ اللَّ وَكُنبُناعَلَيْهِمْ فيها آنَ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفُ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنُ بِاللَّأَذُنِ وَٱلسِّنُّ بِٱلسِّنِّ وَٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحُ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ( اللَّهُ عَأُولَيْهِ كَالْطَلِمُونَ

الدوري: الدوري: إمالة فتحة الثام والألف

لتَّوْرِيلِةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرِيةِ وَهُدًى وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (1) وَلْيَحَكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيدِّو مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ وَأَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتنبَ بٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّعِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآ عَهُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأْ وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا ءَاتِنكُمْ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ ثُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلُلِفُونَ ﴿ وَأَنَّ أَحُكُم بِيِّنَهُم بِمَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْ أَنَّهَ أَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِعَضِ ذُنُو بِهِمُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِ قُونَ ﴿ إِنَّ أَفَحُكُمُ لِلْهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (٥٠)

ورهی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد استان ک

يُسِرِعُونَ

الدوري: إمالة فتحة السين والألف

الكلفرين الدوري: إمالة فتجة

وَٱلْكُفَّادِ

الدوري: كسر الراء وإمالة فتحة الفاء والألف

ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدِيَّ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضِ وَمَن يَتُولَكُم مِنكُم فَإِنَّهُ مِنكُمْ أَإِنَّهُ مِنهُم إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَن فَترَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ يُسَرِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخَشِيٓ أَن تُصِيبَنَا دَابَرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَنْصَبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِمِمْ نَدِمِينَ اللهِ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَا وُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنَهُمُّ إنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَاللَّهِ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَلِهِ دُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةً لَآ بِمْ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ١٠٠٠ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُٱلْفَكِلِبُونَ (٥٠) يَكَأَيُّهَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ الَّذِينَ اَتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًّا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارِ أَوْلِيَآء وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنَّم مُّوَّ مِنِينَ ﴿ ١٠

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلِعَبَّا ذَٰلِكَ بَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّهِ فَلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ هَل تَّنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمْ فَنسِقُونَ ﴿ ١٠ عَلْمَ اللّ هَلْ أُنَيِّتُكُم بِشَرِ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعَوْتَ أَوْلَيْكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ( وَإِذَا جَآءُ وكُمَّ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخُلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَوَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ (١١) وَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحَلِهُمُ ٱلسُّحُتَّ لِيثْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١١ لَوَلَا يَنْهِ الْهُمُ ٱلرَّبَّانِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمُمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهُمُ ٱلسُّحُتَّ لَبَئْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿٣٣﴾ وَقَالَتِ ٱلَّيْهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةٌ غُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عِمَا قَالُواْ بَلِّ يَدَاهُ مَبِّسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ۚ وَلَيَزيدَ بَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ كُلغَيْنَا وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةُ وَٱلْبِغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَةُ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَاٱللَّهُ وَكَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ

يُسِرِعُونَ

الدوري: إمالة فتحة السين والألف

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفِّرُنَا عَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ (٣) وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرِيةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّيِّهِم لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُفْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَلَّةَ مَا يَعْمَلُونَ اللَّ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أَنزلَ إِلَيْكَ مِن زَّبَكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَهُ، وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَسْرِينَ (٧٧) قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسَّتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرِيةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنِزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن زَيِكُمُّ وَلَيَزِيدَ كَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّاَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَكْنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِحُونَ وَٱلنَّصَدِي مَنْ ءَامَن إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الله لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِسْرَ عِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُكُلًّا جُلَّاء هُمْ رَسُولُ إِمَا لَاتَهُوىَ أَنفُسُهُمُ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقَتُلُونَ ٧٠٠



الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف (الموضعين) أنصار الدوري: إمالة فتحة الصاد والألف

عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا مَعْمَلُونَ (V) لَقَدْكَفَرَ الَّذِينَ قَالُو َ إِن اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَكً وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبِي إِسْرَةِ مِلَ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ إِنَّاهُ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُولُهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادِ (٧٠) لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً وَمَامِنً إِلَهِ إِلَّا إِلَنَّهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ الْمُ الْمُونُونَ إلى الله ويستَغْفِرُونَهُ والله عَفُورٌ رَّحِيثُ الله مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ مِيدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ بُكِيْكُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنِّ يُوِّفَكُونَ اللهِ قُلُ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعُ أَوْاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل يُوَكُولُوا عَلِيَّ السِّيْلِ مِنْ السِّيلِ اللَّهِ السِّيلِ عَلَيْهِ السِّيلِ اللَّهِ السِّيلِ اللَّهِ السَّيلِ اللَّهِ السَّيلِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّ

قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغَلُواْفِي دِينِكُمْ غَيْرَالُحَقِ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهُوآء قَوْمِ قَدضَّ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ اللهِ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَمُ ذَلِكَ بِمَاعَصُو أُوَّكَ انُوا يَعْتَدُونَ اللهُ كَانُواْ لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَبِئُسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ١٧٠ تَرِيْ كَرِيْ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبَشِّ مَاقَدَّمَتْ لَمُحْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ (١٠) وَلَوْكَ انُواْيُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَآ أَنزكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياآءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ (١١) ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدُوةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَبَ أَقْرَبَهُ مِ مُّودَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْٱلَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّانَصُكِرِئُ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسّىسىن وَرُهْبَ أَنَّا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



SA KANDIYA KANDIYA SA KANDIYA KANDIYA SA KANDIYA SA KANDIYA KANDIYA KANDIYA KANDIYA KANDIYA KANDIYA SA KANDIYA

وَ إِذَا سَمِعُواْ مَا آَنُزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرِيّ أَعْيُنَهُمْ تَفِي ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّى يَقُولُونَ رَبِّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْنُبْنَا مَعَ ٱلشَّنهدِينَ ﴿٣٣﴾ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنا رَبُّنامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فَهَا وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِّايَنِتِنَا أُوْلَيَهِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ (١٨) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحُرِّمُواْ طَيِّبُتِ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِلَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُوْمِنُونَ (٨٠) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغَوِ فِي ٓ أَيْمَانِكُمُ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُمُ ٱلْأَيْمَانَ ۗ فَكَفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِمِينَ مِنُ أُوسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَٰ لِكَ كَفَّرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓا أَيْمَانَكُمْ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَمَلُمُ تَشْكُرُونَ (١٠)

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلُ ٱلشَّيْطُنِ فَأَجْتِنْبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللهِ إِنَّمَا يُريدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَّوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبْرُ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنهُم مُنهُونَ ١١ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوۤا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَامُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَا لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَآحَسَنُواْ وَاللَّه يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيعَلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وبِٱلْغَيَّبِّ فَعَن ٱعْتَدِى بَعْد ذَ لِكَ فَلَهُ رَعَذَا كُ أَلِيمُ لِنَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَنُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَكُن قَنْلَهُ مِنكُمْ مُتَعَيِّدًا فَجَزَآءُ مِّثُلُ مَا قَنْلُ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحَكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدَلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْ مِي عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيثُ ذُو ٱننِقَامٍ ١٠٠٠



عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُمْ حُرُمُّا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ (١٠) ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُ رَالْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَيْمِدْ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوا اللَّهُ وَالْمَدَى أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَتَ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمُ ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ أَنَّ قُل لَا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسْتَكُواْ عَنْ أَشْ يَآءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْ كُواْعَنْهَا حِينَ يُسَرُّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدُ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أَوَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُمُ اللَّهُ عَنْهِ أَوَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُمُ اللَّهُ عَنْهِ أَوَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُمُ اللَّهُ عَنْهِ أَوْلَكُمُ عَفُورٌ حَلِيكُمُ اللَّهُ عَنْهِ أَوْلَكُمُ عَنْهُ إِنَّا اللَّهُ عَنْهُ أَوْلَكُمُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَوْلَكُمُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَوْلَكُمُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم سَّأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبُلِكُم ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ (١٠٠) مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَاسَآ بِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِكَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ السَّ

كِنفِرِينَ الدودي:

الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَى مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُوَلَوْكَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَايضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْثُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَيِعًا فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ( الله عَالَيْهُ مَا الَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقَسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِٱرْتَبَتُمُ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقُرُينٌ وَلَانَكْتُدُ شَهَدَةُ أَللَّهِ إِنَّا إِذَالَّهِنَ ٱلْأَثِمِينَ النَّ فَإِنَّ عُيْرَعَلَى أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقّاۤ إِثْمَا فَاخْرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُحِقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُولِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدُنُنَا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ ذَلِكَ أَدْنِيَ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهُدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّأَيَّنُ الْعَدَ أَيْمَنهمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللَّهِ ا



﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَآأُجِبْتُمْ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَّ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ( ﴿ إِذَ قَالَ ٱللَّهُ يُعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَنْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرِينةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذَ تَّخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيُّهِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ نِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ فِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْ فِي وَإِذ تُخْرِجُ ٱلْمُوْتِي بِإِذْنِي ۗ وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَتِهِيلَ عَنكَ إِذُ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سَاحِيُّ مُّبِينُ إِنَّ وَإِذْ أَوْحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُواْءَامَنَّا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْبَعَ هَل تُسْتَطِيعُ رَبَّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ ﴿ اللهِ عَالُوا نُربِدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَد صَّدَ قُتَنَا وَنكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّا هِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عِنْ الْاللَّهُ قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَنْ يَمُ ٱللَّهُ مَّ رَبِّنَا ٓ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكٌّ وَأَرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ اللهُ عَالَ اللهُ إِنِّي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (١١٥) وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيٓ إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَدْ عَلِمْتُهُ, تَعْلَمُ مَا في نَفْسِي وَلَا أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ (١١١) مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ عَأَنُ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا مَّا دُمَّتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ الله إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِيُّ ٱلْحَكِيمُ الْأَالُ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلِدِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّكُ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبْدَارَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَٰلِكَ ٱلْفُوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ مُلكُ

## المنافق المناف

## بِسْ ﴿ وَاللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّحِهِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظَّلُمَاتِ وَٱلنُّورِّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اللهُ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينٍ ثُمَّ قَضِيَ أَجَلًا وَأَجَلُ مُسمَّى عِندَهُ وثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ الْ الْوَهُو ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ (٣) وَمَاتَأْنِيهِ مِ مِّنْ عَالِيةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَدْكَذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ هُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ أَنْبَكُواْ مَا كَانُواْ بِهِ عِيسْتَمْ زِءُونَ ١٠٠٠ أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمْ نُمكِّن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْ رَارًا وَجَعَلْنَاٱلْأَنْهَارَ تَجَرِى مِن تَحَنْهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ اللهُ وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِنَبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَندَآإِ لَّاسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴾ وَقَالُواْلُوَلَآ أَنزلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوٓ أَنزَ لَنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ (٥)

يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَقَدُ ٱسْنُهُ زِئَ بُرُسُلِ مِن قَبَلِكَ فَكَاقَ بٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ عَيْسَنَهُز عُونَ اللَّهِ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهُ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِللَّهِ كُنْبُ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَايُؤْمِنُونَ الله المُولَهُ وَلَهُ وَمَاسَكُنَ فِي اللَّهِ إِلَّاللَّهُ الرَّوَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ السا قُلُ أَغَيْر اللَّهِ أَتَخِذُ وَلِيًّا فَاطِر السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّي أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمْ وَلَا تَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ قُلِّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللهِ مَن يَصِّرفَ عَنْهُ يَوْمَ إِذِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللهِ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ رَإِ لَاهُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ عِوَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهُ

الدوري: إمالة فتحة لهاء والألف والألف الماء الإلف الماء الإلا

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهِدَةً قُلِ اللَّهَ شَهِيدُ أَبِيني وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَى هَذَا ٱلْقُرَّءَ انُ لِأُنْذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَبِنَكُمْ لَتَشَمَّ مَكُونَ أَتَ مَعَ اللّهِ ءَالِهَدَّ أُخْرِيْ قُل لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَنَحِدُ وَإِنَّن بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ اللهُ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْفُونَهُ كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُ أَلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٠) وَمَنْ أَظْلُمُ مِمِّنِ ٱفْتَرِىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّبَ بِنَا يَتِهِ عِنَ الْفَدُولَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ال وَيَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكًا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّ ثُمَّ لَمْ يَكُن فِتُنَكُّمْ إِلَّا أَن قَالُواْوَاللَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ ٣٣ ﴾ ٱنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرَّا وَإِن يَرَوَّا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَأَحَتَّى إِذَاجَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَاكِشَعُرُونَ ١٠٠ وَلَوْ تَرِي إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَا لُواْيَلَيَّلْنَا نُرَدُّوُلَا نُكَلِّدِبُ بِعَايِنتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَّا لُؤُمِنِينَ (٧٧)

عادانهم الدوري: إمالة فتحة

> النار الدوري: إمالة فتحة

بَلْ بَدَ الْهُمُ مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبَلَّ وَلَوْ رُدُّواْلِعَادُواْلِمَا مُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَلِدِبُونَ (١٠) وَقَالُو أَإِنْ هِي إِلَّا حَيَالْنَا ٱلدُّنْيا وَمَا نَحُنْ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ ﴾ وَلَوْ تَرِئَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُّ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ اللهُ عَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءَ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرَنْنَا عَلَىٰ مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَايِزِرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوُّ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلا يَعَقِلُونَ اللهُ عَلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكُذِبُونَكَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّ الْقَدَّكُذِّ بَتَّ رُسُلُّ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَبِيهُمْ نَصْرُناً وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ وَلَقَد جَاءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسِلِينَ النا و إِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًافِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةً وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدِئَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ (٣)



إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلَّهِ مُرْجَعُونَ اللهُ وَقَالُواْ لَوْ لَا نُزِلَ عَلَيْهِ عَايَدٌ مِن رَبِيهِ عَقْل إِنَّ اللَّهَ قَادِدُ عَلَى أَن يُنَزِّلُ عَلَيةً وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلِّيرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمُمُ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءُوثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُعْشَرُونَ (١) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَتِنَا صُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (١٠) قُلُ أَرَيِّتَكُمْ إِنْ أَيِّكُمْ عَذَابُ أَلَّهِ أَوْ أَتَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُدُ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشُرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا ٓ إِلَىٰ أُمَدِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَهُمْ بِنَضَرَّعُونَ الله فَكُولًا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوا أَخَذَناهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبْلِسُونَ ١٠٠

فَقُطِعَ دَابُرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٤٠٠) قُلْ أَرَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَلْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنَ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ اللَّ قُلْ أَرَيْتَكُمْ إِنَّ أَيْكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ (٧) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَاينتِنا يَمْسُهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ فَا قُلُ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِيٓ إِلَىَّ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمِيٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَنْفَكُّرُونَ الْ ﴾ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَرُوٓاْ إِلَى رَبِّهِ مُ لَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ، وَإِنَّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الله وَلا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ أَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (اللهُ

كَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهْمَوُكُ إَ مَنُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا أُلْيَسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَكِتِنَا فَقُلُ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَا جهالَةِ ثُمَّ تَابَمِن بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ عَفُورٌ رِّحِيمٌ (١٥) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِكَتِ وَلِيَسَّتَهِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ (٥٠) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُ لَا أَنَّبِعُ أَهْوَا أَءَ كُمٌّ قَدْضَّلَتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ (٥) قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُ مِبِدِّءَ مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ﴿ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُض ٱلْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ (٧٠) قُل لَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقْضِي ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ (٥٠) اللهُ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمُنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبٍ مُّبِينٍ (٥)



بالنهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

عُم بألَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضِى أَجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُ يُنبِّنُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ وَهُوالْقَاهِرُ فُوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ إِنَّ أَمُّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلِهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحَكُمُ وَهُو أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ اللهِ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُكَتِ ٱلْبِرِوا لِبَحْرِ تَدْعُونَهُ وتَضَرُّعُا وَخُفَيةٌ لَّإِنَّ أَجِعْنَا مِنْ هَلْذِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللهُ اللَّهُ يُنجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَربِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرَكُونَ ﴿ ١٤ قُلْ هُو ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بِعَضِ ۗ ٱنظُرُ كَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْأَيْنَ لِعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُو ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ (١١) لِكُلِّ نَبَإِمُّسْتَقَرُّوسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾ وإذا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَاينِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عُواِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكِرِيٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ١٠ السَّ

ذِكِّرِيْ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللهِ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَٰذُوا دينَهُمْ لَعِبَاوَلَهُوَا وَغَنَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنْيَأُوذَكِّرْ بِهِ = أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَأَ أُولَيَكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمُ يِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ ﴾ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَإِذْ هَدِينَاأَلَّهُ كُالَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَأَصْحَنْكُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتِنَا قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدِيُّ وَأُمِرْنَالِنُسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَاتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ اللَّهُ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَبُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قُولُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلُّكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ وَهُوالْلَحِيمُ ٱلْخِيرُ اللهُ



﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا مَالِهَ أَإِنَّ أَرِيكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ الْآلُ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (٧٠) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ مِ اكُوكَبًا قَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُ ٱلْاَفِلِينَ اللهِ فَلَمَّا رَوَا ٱلْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَاذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ﴿ ﴿ فَلَمَّارَ عَالَاتُ مُسَ بَازِعَتُ قَالَ هَنذَارَتِي هَنذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكَوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمَّا تُشْرِكُونَ (١١) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَامِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ١٠ وَحَاجَهُ وَوَ مُدُّوقًا لَ أَتُكَجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدِنْ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَكَيْفَ أَخَافُ مَاۤ أَشْرَكَتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطُنَأَ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمَٰنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١)

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓ ا إِيمَنَهُم بِظُلْمِ أُولَيْكَ لَمُهُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ ﴿ ١٨ ﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَهُ ٓ إِبْرُهِهِ مَ عَلَى قَوْمِهِ عَنَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ الْآلال وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَدَاوُردَ وَسُلَيْمُنَ وَأُنُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسِى وَهَا رُونَ وَكَذَالِكَ نَجَزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ١٠٠) وَزَّكُرِيَّا وَيَحْيِي وَعِيسِي وَإِلْيَاسُ كُلُّ مِنَ ٱلصَّدلِحِينَ (٥٠) وَ إِسْمَاعِيلَ وَٱلَّيْسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلَا فَضَّلَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ الله وَمِنْءَ ابَآيِهِمْ وَدُرِّيَّكِيمُ وَ إِخْوَنِهِمٌ وَأَجْنَبُنَكُمُ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (٧٠) ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ بَهْدِي بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ أُولَيْبِكُ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُ جَاهَنَوُٰلآءِ فَقَدْ وَكَلَّنَاجِها قَوْمَالَّيْسُواْبِهَا بِكَنِفِرِينَ (٥) أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ بِرِيهُمُ ٱقْتَ بِأَهُ قُلِلَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْعَالَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

كنفرينَ الدوري: وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴿ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسِي نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجَعَلُونَهُ وَ وَاطِيسَ تُبِدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَيْسِرًّا وَعُلَّمْتُ مِ مَّالَمْ تَعَلَّمُواْ أَنتُمْ وَلا عَابَا وَكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ اللَّهُ وَهَنَدَا كِتَنْ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارِكُ مُصِيدِتُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمُّ ٱلْقُرِي وَمَنْ حَوْلِهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ-وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أَنَّ وَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنِ أَفْتَرِىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِي إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلُ مَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرِئ إِذِ ٱلظَّل لِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوُتِ وَٱلْمَلَيْكِذُهُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقَّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ عَسَّتَكَمِرُونَ ﴿ وَلَقَد جِّنَّتُمُونَا فُرَدٍ يَ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُهُ مَّا خَوَّلُنكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرِيْ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوُا لَقَدَ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّهِ



﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوِى يُغَرِّجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغَرِّجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحِيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنِّ تُؤْفَكُونَ ١٠٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَّأْذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرَيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهْ تَدُوا بَهَا فِي ظُلْمَكِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُقَدُ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (٧٧) وَهُو ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسَّتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ١٠٠ وَهُو ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخُرجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَسَبِيِّ الْظُرُواْ إِلَى ثُمُرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّا فِي ذَالِكُمْ لَايَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِّكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخُرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلِي عَمَّا يَصِفُونَ شَ بِدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنِّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَلْحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم لا إِلَه إِلَّا هُوِّ خَالِقُ كُلِّ شَيء فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ النَّالِ قَد جَاءَكُم بصاير مِن رَّبِّكُم فَكُن أَبْصَر فَلِنفُسِلِّه وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَأُومَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١٠٠ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيكتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱنَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّيكُ لا ٓ إِلَنهَ إِلَّا هُو ۗ وَأَعْرِضْ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللهُ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدُّوا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَالِكَ زَنَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّم مَرْجِعُهُمْ فَيُنِتِثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنَهُمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَاللَّهُ لَيُوْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَالَرٌ يُؤُمِنُواْ بِهِ اَوْلَ مَنَّ وِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهُ

طغينهم الدوري: إمالة فتحة الياء والألف



﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا ٓ إِلَيْهُمُ الْمَلَيِكَةَ وَكُلِّمَهُمُ ٱلْمُونِي وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّاكَانُوا لِيُوْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورَا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوَّهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ الله وَلِنَصْعِي إِلَيْهِ أَفْئِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهُ أَفَعَ يُرَاللهِ أَبْتَغى حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَلٌ مِّن زَّبِّكَ بِٱلْحُقُّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللهُ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلَأَلَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السَّ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرُ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١١ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهُ تَدِينَ السَّ فَكُلُواْمِمَّاذُكِرُ ٱسْمُٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَنِهِ مِثَوِّمِنِينَ السَّ

وَ مَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ لَوَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَثُمْ إِلَيْةً وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بأَهْوَآبِهِ مِ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَذَرُواْ ظَابِهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ اللهُ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّالَمُ لُذُكَّ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَهُ حُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا إِهِمْ لِيُجَدِدُ لُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اللَّهِ أُوَمَنَ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ عَفِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيّنَ لِلْكَنفرينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَكُذَٰ لِكَجَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْبَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَ الْيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ السَّ وَإِذَا جَآءَتْهُمُ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتِي مِثْلَ مَآ أُوتِي رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالُتِهِ ۗ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَازُ عِندَاللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَاكَانُواْ يَمَكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

لِلُكِنفِرِينَ الدوري: إمالة فتحة

فَكَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يُهَدِيهُ ويَشْرَحُ صَلُدُرُه ولِلْإِسْلُمِ وَمَن يُد أَن يُضِلُّهُ رِيَجُعُلُ صَلْدَهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَلُ فِي ٱلسَّمَاء كَذَلِك يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَهَنَذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْكَالَمِ عِندَرَجُمَّ مُ وَهُو وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٧٧) وَيَوْمَ خُشُرُهُمْ جَمِيعًا يَكُمْ عَشَرَ أَلِجِنَّ قَدِ أَسْتَكُثَرَتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم يِّنَ ٱلْإِنس رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَابِعَضٍ وَبَلَغُنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَأْقَالَ ٱلنَّارُ مَثُونِكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ الْمَالُ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ يَمَعْشَرَ الْإِنْ وَٱلْإِنْسِ ٱلْمَيَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَاْ قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَّا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ (١١١) ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهْ إِكَ ٱلْقُرِي بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ﴿٣١﴾

كفرين

الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

كُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَّا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ (اللهُ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحَمَّةً إِن يَشَاأُ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّايشَاءُ كُمَا أَنشَأُكُم مِن ذُرِيكِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهُ إِلَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللَّا قُلْ يَقُومِ أعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُم إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّرِلِمُونَ ﴿ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنِ ٱلْحَصَرَٰثِ وَٱلْأَنْعَكِيمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَانَدَالِلَّهِ بِزُعْمِهِمْ وَهَاذَا لِشُرَكَآيِنَا ۗ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآيِهِمْ فَكَلا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَ آبِهِمُّ سَاءَ مَايَحْكُمُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمُ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللَّهُ

ألد ار الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

وَقَالُواْ هَاذِهِ مِتَأَنَّعُ لَهُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا ٓ إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزُعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمْ حُرِّمَت ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذُكُرُونَ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآهً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِ م بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَلَا مِأْ الْأَفْكَمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَلِي يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ، حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ قُدْ خَسِراً لَّذِينَ قَتَلُوٓا أَوْلَنَدُهُمْ سَفَهُا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدضَّ لُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتِ مَّعْرُوشَاتِ وَغَيْرَمَعْرُوشَاتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ مُتَشَكِبَ اوَغَيْرَ مُتَشَيِهِ حُكُلُوا مِن ثُمُروة إِذَا أَثْمَر وَءَا تُواحَقُّهُ مِيوْمَ حصادِهِ وَلا تُسْرَفُوا إِنكُهُ لا يُحِبُ الْمُسرِفين (الله) وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَأْكُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُورِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ اللَّهُ



ثَمَنْنِيَةً أَزُورَجٍ مِنَ ٱلضَّانِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْءَ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْتَيَنِينَ نَبِّ وَفِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ السَّالَ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَينِ أَمَّا ٱشْتَملَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَانُ أَمْ كُنتُمْ شُهَداءً إِذْ وَصِيحَهُمُ ٱللَّهُ بِهَنذاً فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرِيٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِي إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَكُنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رِّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا مَاحَمَلَت ظُهُورُهُما أَو ٱلْحَوابِ آؤما ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (١١١)

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَهُمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ السَّيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلا ءَابَآ وُكُنَّا وَلا حُرَّمْنَامِن شَيْءٍ كَذَاكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُحَتَّىٰ ذَا قُواْبَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّأَ إِن تَنَّبِعُوكَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَغُرُّصُونَ ﴿ اللَّهِ أَلْكُجَّدُ ٱلْبَلِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهُدِ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ (١٤١) قُلْ هَلُمَ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَذَّ أَفَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوَآءَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٠٠٠ اللهُ اللّهُ اللهُ ا تَكَالُوْا أَتْلُ مَاكِرُمُ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرَكُواْبِهِ شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْنُلُواْ أَوْلَادَكُم مِنْ إِمْلَتِي فَخُنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَحِسَ مَاظَهُ رَمِنْهُ اوَمَا بَطَنَ وَكَا تَقَنُّكُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصِّىكُمْ بِهِ عَلَكُمْ نَعْقِلُونَ (١٥١)



وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرُ فِي وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوأُذَالِكُمْ وَصِيكُم بِهِ عَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٥١) وَإِنَّ هَاذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهٌ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنُفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَالِكُمْ وَصِّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ (١٠٥) ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ اللهِ وَهَلَا اكْنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ( الله الله الله الله الله الكيك عَلَى طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبِلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ الله أَوْ تَقُولُواْلُوْ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا ٓ أَهْدِي مِنْهُمَّ فَقَد جَّآءَ كُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَكُنَّ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِكَايِئتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَٱ سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْءَ ايَكِيْنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ (١٥٧)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ الْمَلَيْحَةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَدْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلُ ٱنظَوْرُوٓا إِنَّا مُنكَظِرُونَ (١٥٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا آمَنُ هُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِّتُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ (٥٥) مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَعَشْرُ أَمْثَا لِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّتَةِ فَلا يُحِزي إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ إِنَّنِي هَدِينِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينَاقِيمًا مِّلَةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفَأُومَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ اللهِ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَحَيَّايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ١٣ كَلْ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ (١١١) قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّكُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخُرِئَ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّ جِعُكُمْ فَيُنَبِّ ثَكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ الله وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهِ فَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمُ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَبْلُوكُمُ فِي مَآءَاتِكُو إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِعَفُورٌ رَّحِيمُ (١٠٥)

و محياى الدوري: إمالة فتحة





نارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا ْخَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَى مِن نَّادٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ اللَّ قَالَ فَأُهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبُّرَ فِهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّلْغِرِينَ اللَّهِ قَالَ أَنظِرْنِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ عَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِينَ اللهِ عَالَ فَبِمَاۤ أَغُونِيَّنِي لَأَقَعُكُذَّ لَهُمَّ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّ أَمَّ لَا تِينَّهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَّ أَيَّمُنْهِمْ وَعَن شَمَّآيِلِهِمٌّ وَلَا يَجَدُأَ كَثْرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿ ١٧ ۖ قَالَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ الْأُلُّ وَيَتِكَادَمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۖ فَوَسُوسَ لَمُمَا ٱلشَّيَطَانُ لِيُبْدِي لَمُمَا مَا وُدِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَانَهِ مَكُمًا رَبُّكُمَا عَنْ هَلْذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْحَيْلِينَ (أَنَّ وَقَاسَمُهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ (أَنَّ فَدَلِّنهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ هَكُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَادِنِهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَرُ أَنْهَكُما عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَاۤ إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَاعَدُوُّ مُبِينٌ ۖ ﴿ اللَّهِ مَا تَلْكُمُا

قَالَارَبَّنَا ظَلَمَنَا ٓ أَنفُسَنَا وَإِن لَّهُ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمِّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ قَالَ ٱهْبِطُواْ بِعَضُكُر لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ١٠٠ قَالَ فِيهَاتَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تَخَرُجُونَ ١٠٠ يَبَنِي عَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُو لِبَاسًا يُوَرِي سَوْءَ يَكُمُ وَرِيشًا وَلِبَاسَ ٱلنَّقُوىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّ يَنبَنِي ءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَا ٓ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُ لِيُرِيَهُمَاسَوْءَ يَهِمَا ۚ إِنَّهُ بَرِسَكُمْ هُوَوَقِبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَانْرَوْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۖ وَإِذَا فَعَـكُواْ فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا جَاقُلُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (1) فَريقًا هَدِىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلصَّكَلَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُم شُهْتَدُونَ (اللَّهُ



﴾ يَبَنيَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرٌ عِندَكُلِّ مُسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرَفُوا أَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ - وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ كَلَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهُ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ-سُلَطَنُنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ أَ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ اللَّهُ يَبَيْ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيَكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ أَتَّقِىٰ وَأَصْلَحَ فَلا خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ١٠٥ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَآ أُولَيْنِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّ فَمَنَّ أَظَّلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرِىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِ اينتِهِ ۚ أُولَكِيكَ يَنَا لَمُ مُ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِنَابِ حَتَى إِذَا جَآءَ مُهُمَّ رُسُلُنَا يَتُوفَوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ﴿

التار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

كهفرين الدوري: إمالة فتحة

التوري: الدوري: إمالة فتحة النون والألف (الموضعين)

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَمِ قَدۡخَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلْإِنس فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَّعَنَتْ أُخْنَمَّ أَخَنَّ إِذَا اُدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرِيهُمْ لِأُولِيهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ الْآ وَقَالَتَ أُولِمُهُمُ لِأُخْرِمِهُمُ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْمَامِن فَضْل فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِكَايَكِنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا يُفْنَحُ لَمُمْ أَبْوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطُّ وَكَذَالِكَ نَجَزى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ مُن جَهَنَّمَ مِهَا دُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ لانُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاۤ أُولَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجِنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجَرِي مِن تَحْنَهُمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدِ مِنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ يَدِي لَوْلِآ أَنْ هَدِينَا ٱللَّهَ لَقَدَجَّاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓ أَأَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعُمَلُونَ اللَّهُ

النارِ الدوري:

الدوري: إمالة فتحة النون والألف (كل المواضع)

ور من المالية ا

الكوفرين الدوري: إمالة فتجة

وَ نَادِيَّ أَصِحَكُ ٱلْحُنَّةِ أَصْعَكَ ٱلنَّادِ أَنْ قَدُّ وَحَدْنَا مَاوَعَدُ فَهَلُ وَجَدتُمُ مَّا وَعَدَرَبُكُمُ حَقَّآقًا لُوا نَعِدُّ فَأَذَّنَ لَيْنَةَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ثَا الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلَ ٱللَّهِ وَمَعْوُنَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَيْفُرُونَ ﴿ فَأَنَّ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمِيهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْعَبَ ٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَدِيدُ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ۞ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصُارُهُمْ نِلْقَاءَ أَحْسَبُ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ ٱلظَّلِامِينَ ﴿ ثُنَّ ۗ وَلَا حِيَّ أَصَّبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَا لَا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمِهُمْ قَالُواْ مَا أَغَيْ عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَاكُنتُمْ تَسَتَكْبُرُونَ ١١٠ أَهَنَوُكُ إِلَا ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَايِنَا لُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً إِدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخُوفُّ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنتُدْ تَحَزُّنُونَ كَ وَنَادِي ٓ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أُوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَنفرين ﴿ أَلَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأَفَٱلْيَوْمَ نَنسِهُمُ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَانِنَا يَجْحُدُونَ ﴿

وَلَقَد جِتْنَهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْتَ لَقُومِ يُؤْمِنُونَ اللهِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَةُ مَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ مَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَد جَّآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓ اللَّهُ اللَّهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوِىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغَشِّى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخِّزَتِ بِأَمْرِهِ عَ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ مُرَّبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ مُلَّا لُفُنِّي دُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّن ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ نَشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَجَّى إِذَا أَقَلَت سَّحَابًا ثِقَالُا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنكُلِّ ٱلتَّمَزَتِ كَذَالِكَ نُخُرِّجُ ٱلْمَوْتِي لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ اللهُ

وَٱلۡبِلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُۥبإِذَنِ رَبِّهِۦۗ وَٱلَّذِي خَبُّثَ لَا يَغَرُجُ إِلَّا نَكِدًا حَكَذَا لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشَكُرُونَ (٥٠) لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُوْمِهِ - فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا أَللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِهِ ۚ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٤ إِنَّا لَهُ مِنكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ( قَالَ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَكَالَةٌ وَلَكِيني رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أُبَلِّغُكُمْ رِسَاكَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَالَانَعُلَمُونَ ﴿ أَ الْعَجْبَتُمْ أَنْجَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن زَبَّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُرُ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّ فَكَذَّبُوهُ فَأَنِحَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُمُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِاَينِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ اللَّهُ ﴿ وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِهِ عَأَفَلَا نَنَّقُونَ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرِيكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكُ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ يَكَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّتِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿٧٠﴾



أُبَلِغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِي وَأَنَا لَكُو نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ اللَّهِ الْوَجَبْتُدُ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْ كُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِطَةً فَأَذْكُرُوٓا ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ لُفُلِحُونَ الله قَالُواْ أَجِعْتَنَا لِنَعْبُدُ اللَّهُ وَحُدُهُ وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُءَ ابَآؤُنَّا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله عَدُوقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبِّكُمْ رِجُسُ وَعَضَبُّ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُدُوءَابَآؤُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطُنِ فَٱنْظِرُوۤ ا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَنْجَيْنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّتَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَالله مَا الله مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرِهِ - قَدجَ آءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُمُّ هَنَذِهِ عَنَاقَتُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايِدٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ٱلْحِبَالَ بِيُوتًا فَأُذِّ كُرُواْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعُلَمُونَ أَتَ مَنلِحًا مُّرْسَلُ مِن رَّبِّهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ ع مُؤْمِنُونَ ﴿ ٥٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَنْصَالِحُ أَتْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَاشِمِينَ اللهِ فَتَوَلِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةً رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ الله وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ جَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ أَءِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرَّجَالَ شُهُوَّةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بِلَ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللّ

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمُ خُلُفَآءَ مِنْ بَعْدِعَادِ وَبَوَّأَكُمْ

فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوۤا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْطَهَّرُونَ اللهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَارِينَ ﴿ مَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرُّا فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٠) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأْقَالَ يَنقُومِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرِهِ ۚ قَدَجَّآ وَتُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَانَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانُفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إصلَحِهَأْذَالِكُمْ خَيِّرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله وَلَانَقُ عُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُواْ إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنكَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيّ أَرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَآبِفَةٌ لَّرْيُوْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْحَتَّىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ٧٨)



اللهُ عَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَأْقَالَ أَوَلُو كُنَّا كُرِهِينَ ﴿ اللَّهِ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كُذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّنِكُم بَعْدَ إِذْ نِجِينَا ٱللَّهُ مِنْهَأُ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْحِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلْكُأْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ الله عَلَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ فَنُولِي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدُّ أَبْلَغْنُكُمْ مِسْلَنتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ عَاسِي عَلَىٰ قَوْمِ كَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةٍ مِّن نَّبِيّ إِلَّا أَخَذُنَا آهُلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ بَدُّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحُسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّى

دارهم الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشَّعُرُونَ ا

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرِيَّ ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنْحَنَا عَلَيْهِم بَرَكُنتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِينَ كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرِيَّ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتُا وَهُمْ نَايِمُونَ اللهُ أَوَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرِيَّ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ اللَّهُ أَفَ أَمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١١ أُوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَاۤ أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَيْنَهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ تِلْكَ ٱلْقُرِيٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهِا ۚ وَلَقَد جَآءَ تَهُمْ وُسُلُهُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَ فِرِينَ (اللَّ وَمَاوَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَا ٓ أَكْثَرُهُمْ لَفَسِقِينَ اللهُ أَمُّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسِي بِتَايَنتِنَاۤ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلإِيهِۦ فَظَلَمُواْ عَمَّا فَأُنظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ مُوسِى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ⑪

ألكسفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدَجِّتُنُكُمُ يِّنَةِ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ۖ قَالَ إِن كُنتَ جنَّتَ بِئَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ ثُنَّ فَأَلْقِي عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانُ مُبِينٌ ﴿ إِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّظرِينَ اللَّ عَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَنَذَا لَسَيْحُ عَلِيمٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُ ون الله قَالُوٓا أَرْجِهِ - وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَنِشرِينَ ﴿ اللَّهُ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّرِ عَلِيمِ اللَّهُ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا أَءِتَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْعَلِينَ اللَّهُ قَالَ نَعِمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ اللهُ قَالُواْ يَكُمُوسِيّ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَعُنُ ٱلْمُلْقِينَ (١١٠) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَـُرُواْ أَعْيُرَ النَّاسِ وَأَسْتَرْهَ بُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيمٍ اللهُ أَعْيُرَ ا وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسِيِّ أَنْ أَلْقِ عَصَاكٌ فَإِذَا هِي تَلْقُفُ مَا اللَّهِ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسِيِّ أَنْ أَلْقِ عَصَاكٌ فَإِذَا هِي تَلْقُفُ مَا يَأْفِكُونَ اللَّهِ فَوْقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَنغِرِينَ اللهُ وَأُلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ اللهُ

سحر الدوري: إمالة فتحة الحاء والألف



قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكْمِينَ ﴿ اللَّهِ كُرِبِّ مُوسِى وَهَدْرُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَأَ مَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُور إِنَّ هَاذَا لَمَكُرٌ مَّكُرُ مُكُرُّتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ لَأُقَطِّعَنَّ الْأَقطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ السَّ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّا ٓ أَبْءَامَنَّا بِنَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَا رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلَا ثُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسِي وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكُ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنْقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِّيء نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ ﴿ ١٧٧ قَالَ مُوسِى لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓا إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَ ادِمِّهُ وَٱلْمَعْمَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ مَا أُوا أُودِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأَ قَالَ عَسِيٰ رَبُكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهُ

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَنذِهِ عَوَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتُ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسِىٰ وَمَن مَّعَهُم أَلاّ إِنَّمَا طَلْبِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَحْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ عَايَةٍ لِتَسْحَ نَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأُسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهُمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكْمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندُكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَلَكَ بَنِيَ إِسْرَ مِيلَ الْاللهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ الْ اللهِ فَأَنكَتَمنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْمِيمِ بِأَنَّهُمْ كَذَّ بُواْ بِ كَايَٰ لِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِيلِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرَقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكُنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسِّنِي عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَيْهِ بِلَ بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَابَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ، وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿٧٣٧ۗ

بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَىٰ قُوْمِ يَعْكِفُونَ عَلَيْ أَصْنَامِ لَّهُمَّ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَىٰهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ ٣٠ إِنَّ هَنُؤُلَّا مِ مُتَبِّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُا وَهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّ وَإِذْ أَنِحَيَّنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابُ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّا ﴾ وَوَاعَدْنَا مُوسِى ثُلَاثِينَ لَيِّلَّةً وَأَتَمْمَنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسِى لِأَخِيهِ هَدرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنْبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللهُ وَلَمَّا جَآءَ مُوسِي لِمِيقَلِناً وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ وَال رَبِّ أَرِنِي أَنظُر إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرِينِي وَلَكِنُ ٱنظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْـتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوَّفَ تَرِينِيَّ فَلَمَّا بَجَكِّي رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَا مَوسَى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَنَكُ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٤١)



قَالَ يَكُمُوسِيٓ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَلَتِي وَبِكُلُعِي فَخُذْ مَآءَ اتَيْتُكُ وَكُن مِنَ الشَّكرينَ السُّ وَكُتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ أَسَأُورِيكُمُ دَارَ ٱلْفَكْسِقِينَ (١١٠) سَأَصْرِفُعَنْءَ ايْتِي ٱلَّذِينُ يَتَكُبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ جَا وَإِن يَرُواْسَبِيلَ ٱلرَّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَحَرُواْ سَكِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَلَتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ أَنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِينَا وَلِقَاآءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهُ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسِى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حِليَّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوارُ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا أَتُّحَادُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَا اسْقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدضَّلُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَرْحَمْنَا رُبِّنَا وَتَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (اللَّا

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسِيٍّ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهُ قَالَ ٱبْنَ أُمِّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضَعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبُ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّ اتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَ فُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٠٠٠ وَٱخْنَارَ مُوسِيٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا ۖ فَلَمَّاۤ أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّنَّى أَتُهْلِكُنَّا مِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَنُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَأَةُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأُغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمَنَّا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفرينَ (١٥٥)



﴿ وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَرْ هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِيَ أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاآً وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكَتُهُا لِلَّذِينَ بَنَّقُونَ وَنُؤْتُوك ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِتَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّى ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرِيدةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهِلُهُمْ عَنِ ٱلْمُنْكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ ٱلْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ وَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لاّ إِلَّهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُمِيتُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَا يَهِ وَأُتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ الْمُلَّا وَمِن قَوْمِ مُوسِيّ أُمَّةً يَهُدُونَ بِٱلْحَقّ وَبِهِ - يَعَدِلُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَقَطَّعْنَهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمَّا وَأُوحِيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسِيِّ إِذِ ٱسْتَسْقِيلُهُ قُوْمُهُ وَأَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُم أُوظَلَّلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلْغَمَنَمُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلْمَرِّ وَٱلسَّلُويِ حُكُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ وَمَا طَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَإِذْ قْيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّكَا نَعْفِرْ لَكُمْ خَطِيَّتَتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قَبِلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِيةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذ تَّا أَتِهِمُ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمَ حَكَذَ لِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللّل

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِّهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً آقَالُواْ مَعُدِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوِّءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَيْسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١١٥) فَلَمَّا عَتَوْاْعَنِ مَّا أَهُواْعَنَهُ قُلْنَا لَمُهُ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيعِينَ الآلا وَإِذِ تُلَأَذُ كَرَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ شُوءَ ٱلْعَذَابِّ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِّ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَقَطَّعَنَهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَّا مِنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَلُونَكُم بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الْمُالُ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَلْذَا ٱلْأَدْنِي وَيَقُولُونَ سَيْغَفُرُ لَنَا وَإِن يَأْتُهُمْ عَرْضٌ مِّثْلُهُ ويَأْخُذُوهُ أَلَدٌ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونُ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿١١١ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللَّهُ



٥ وَإِذْ نَنْقُنَا ٱلْجِبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ وَظُنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ﴿ ١٠٠٠) وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمُّ قَالُواْ بَلْي شَهِدْنَا ۚ أَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّا كُنَّاعَنْ هَلْدَاغَلِفِلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرُكُ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِ هِمَّ أَفَنْمُ لِكُنَّا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللهِ وَكَذَاكِ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنَ وَلَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ (الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَحَ مِنْهَا فَأَتَبُعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ اللَّهُ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِئَنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَّعَ هَوِيلًا فَمَثَلُهُ وَ كَمْثُلِ ٱلْكَلْبِإِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَئِنَا فَأُقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللَّهِ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِئَايَكِنِنَا وَأَنفُسَهُمُ كَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ مَن يَهْدِاللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهُمَّدِيُّ وَمَن يُضَلِلْ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ السا

كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ لَهُمُ قُلُوثُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ مَا أَوْلَتِهَكَ كَأَلْأَنْعُكِمِ بَلْ هُمَّ أَضَلُّ أَوْلَتِهَكَ هُمُ ٱلْعَكِفِلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ ا وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنِي فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي سَّمَكَيهِ عَسَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٠ وَمِكَنْ خَلَقْنَآ أُمَّنَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْبِعَا يَكِننَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَأُمْلِي لَهُمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهُ أُولَمُ يَنْفَكُرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِئْرُ مُّبِينٌ اللَّهِ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسِيَّ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجُلُهُمْ فِيأَي حَدِيثٍ بِعَدَهُ، يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مَن يُصَّلِلِ ٱللَّهُ فَكَر هَادِيَ لَهُ، وَيَذَرَّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ الله اللهِ يَسْتَكُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسِهِ أَقُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّهَا لِوَقْنَهَاۤ إِلَّا هُوَّ ثَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بِغَنَّةً يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّك حَفِيٌّ عَنْهَأَقُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَٱللَّهِ وَلَكِكِنَّأَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ

طغياتهم الدوري: إمالة فتحة الياء والألف



قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثْرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوَّ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَكِيثِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّنِهَا حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِمُ عَفَلَمًا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبِّهُ مَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكرينَ (١٠٠٠) فَلَمَّآءَ اتِنهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُركاءً فِيمَآءَ اتِنهُماً فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ١١٠ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ الله وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمُ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدِي لَايَتَبِعُوكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُم فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللهُ مَ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِمَ أَمْ هُمُ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَآأَهُ لَهُمْ أَعَيْنٌ يُبْصِرُونَ بِهَآأَمُ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُ أَدْعُواْ شُرَكاآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ (١١٥)

إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَبِّ وَهُوَ يَتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّا وَٱلَّذِينَ تَدُّعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللهُ وَإِن تَدُعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدِى لَايسَمعُواْ وَتَرِيهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اللهَ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْنَ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُن نَرْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ سَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَيْفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللَّ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيُّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِمَا يَعِ قَالُواْ لَوْ لَا ٱجْتَلَيْتَهَا اللَّهِ عَالَمُ وَالْمُ الْمُتَلِّعَةُ مَا لَوْ الْوَلَا ٱجْتَلَيْتَهَا اللَّهِ عَلَيْهِ قَالُواْ لَوْ لَا ٱجْتَلَيْتَهَا اللَّهِ عَلَيْهِ قَالُواْ لَوْ لَا ٱجْتَلَيْتَهَا اللَّهِ عَلَيْهِ قَالُواْ لَوْ لَا ٱجْتَلَيْتَهَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ قَالُواْ لَوْ لَا ٱجْتَلَيْتَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ قُلُ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوجِي إِلَىَّ مِن رَّبِّي هَنذَابِصَ آبِرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّ وَإِذَا قُرى اللَّهُ رَءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهِ وَٱذْكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّكَ لَايَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ بِيَسْجُدُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ





يَسَّْكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُل ٱلْأَنْفَالُ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولُ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنَكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِن كُنتُم مِنِينَ اللهِ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونِ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ إِنَا تُهُمْ إِيمَناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُو كُلُونَ اللهِ اللَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِمَّارَزَقَنَهُمُ يُنفِقُونَ اللهُ أُولَيَكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمُ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِ مَ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ اللهُ كَمَا أَخْرَجُكَ رَبُّكُ مِنْ يَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرهُونَ ٥ يُجِدِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَمَانَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ اللَّ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآبِفُنْينِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَيْفِرِينَ ٧ لِيُحِقُّ ٱلْحَقُّ وَبُبُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُجُرِمُونَ



وَنُ رَبُّكُمْ فَأَسْتَجَابَ مِّنَ ٱلْمُلَتِيكَةِ مُرْدِفِينَ ۞ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّالِمِثْ وَلِتَطْمَيِنَ بِهِ عُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمُ اللهِ إِذْ يُعَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ مُوْلِيَزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّكَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنَكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ اللهُ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيِّكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلَقي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعُبِ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلِّبَنَانِ اللَّهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَا إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (اللهُ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفًافَلَاتُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللَّهِ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَعِ رَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدُبَ بِغَضَبِ مِّرِنَ ٱللَّهِ وَمَأُولًا

لِلْكِنْفِرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف الناف والألف الدوري: إمالة فتحة

كر . اللهُ قَنْلَهُ مُومَارَهُ وَلَكِكِنِ ٱللَّهُ رَمِيْ وَلِيُسْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاَّءٌ حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهُ اللهُ وَالكُمْ وَأَنَ ٱللَّهُ مُوهِنُ كَيْدَ ٱلْكَنفرينَ الله إِن تَسْتَقْنِحُواْ فَقَدجّآ ءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُورُ فِتُتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كُثْرَتْ وَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥوَلَا تُوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ اللَّ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمْ لَايسَمْعُونَ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعَهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ٣٣ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُّ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُعَشَرُونَ إِنَّ وَأَتَّقُواْ فِتِّنَةً لَّا نُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خُآمِّكَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهِ

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف



وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوِسَكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبُتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ الله وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولَكُكُمْ فِتَنَدُّ وَأَنَّاللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ اللَّهُ وَإِذَا لُتُلِّي عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْقَدُسَّمِعْنَا لَوَ نَشَآءُ لَقُلْنَامِثُلَ هَنذَأَ إِنَّ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَن وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَاءِ أَوِ أُثْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ اللَّهِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُواْ أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنَّ أَوْلِيَآ وُهُ وَلِيَآ وُهُ وَ إِلَّا ٱلْمُنَّقُّونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَاكَانَ صَلَا نُهُمْ عِندَ ٱلْمِينَةِ إِلَّا مُكَاَّءُ وَتَصْدِينَةٌ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ لِيصُدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنَفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مَ حَسْرَةُ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفُرُوۤ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿ إِنَّ لِيُمَيِّزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَ أُدْعَلَىٰ بَعْضِ فَيُرْكُمُهُ وَجَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمُ أُوْلَامِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرُ لَهُم مَّاقَد سَّلَفٌ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَت شُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلَّهُ. يَلَّهُ فَإِنِ ٱنتَهَوَّا فَإِتَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَإِن تَوَلَّوْا ۚ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلِكُمْ نِعُمَ الْمَوْلِي وَنِعْمَ النَّصِيرُ (اللَّهُ مَوْلِكُمْ نِعُمَ الْمَوْلِي وَنِعْمَ النَّصِيرُ





ا وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرِي وَٱلْمَتَعِي وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبيل إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ نَوْمَ ٱلْنَقِي ٱلْجَمْعَانِّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ (اللهُ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنِيا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُويٰ وَٱلرَّحُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَتُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَالِي وَلَكِن لِيَقَضِي ٱللَّهُ أَمْرُ اكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرِيكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَئَنَازَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْر وَلَكِينَ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللَّهِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبَتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ (0)

وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ إِنَّ وَإِذ زَّيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ عِارٌّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ أُرِّينَ مُنكُمْ إِنِّي أَرِيْ مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ( اللهُ إِذْ ي عَوْلُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَلُؤُلَّآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَن يِزُّ حَكِيمٌ اللَّهُ وَلَوْ تَرِي إِذْ يَتُوفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْكِكَةُ يَضْرِيونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُ رَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥٠ وَالْكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَكَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْغَبِيدِ (اللهِ كُدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْ نَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُفُرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (اللَّهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَالِ

ديرهم الدوري: إمالة فتحة الباء والألف



ذَاكِ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قُوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهُمْ وَأَتَ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَآ كَ أَبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ لِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَذَّبُواْ بِاينتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُواْ ظَلِمِينَ (0) إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ عَنهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِكُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ﴿ أَن فَإِمَّا لَتُقَفَّنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنَّ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمِ خِيانَةً فَأَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ الله وَلا تَعْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ الله اللهُ وَلا تَعْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ سَبَقُوا أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ الله وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخُرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظُلَمُونَ اللَّهِ عُوفًا إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظُلَمُونَ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا



وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ وَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوم مُمَّلُو أَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّا هُوعَنِ يزُّ حَكِيمٌ اللَّهِ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ حُرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَن بِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاٰتُنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمُ مِّانَّةُ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ ٱكْنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّائُدٌ " صَابِرةٌ يُغَلِبُوا مِائنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ اللَّهُ مَا كَاكَ لِنَبِيَّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسُرى حَتَّى يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضَ تُريدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنيا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْكُخِرَةُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّ لَّوَلَا كِنَابُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ سَبَقَ لَمُسْكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ المَّالُوامِمًا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله

يَّأَيُّهُا ٱلنَّيُّ قُللِمَن فِيَ أَيْدِيكُم مِّن فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَمِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٠٠ وَإِن يُرِيدُواْخِيَانَنَكَ فَقَدْخَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَأَللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُواْ أَوْلَيْهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَكِيتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡ تَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِر بَيْنَكُمْ وَبِيْنَهُم مِّيثَقُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتُنَدُّفِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُّ كَبِيرٌ ﴿ اللهِ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ الله وَٱلَّذِينَ امَنُواْمِنُ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْكَ مِنكُرُّواَّ وُلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلِي بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ عِكْلِ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال



الحامرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ عَيْرُمُعُ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى ٱلْكُنفِينَ ﴿ وَأَذَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٤ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّةٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينُّ ورَسُولُهُ, فَإِن تُبَتُّمُ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَتَّكُمُ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَهُ يَنقُصُوكُمُ شَيْعًا وَلَمْ يُظُلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتهم إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ۚ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأُقَنُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْمُوهُمْ وَاحْضُرُوهُمْ وَٱقَّعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّد وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوْ مَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارِكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى نَسْمَ كَلَامُ ٱللَّهِ ثُمَّ ٱبَّلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ



كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِن دَاللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُوا لَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كَيْفُ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُورَهِهِمْ وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثُرُهُمُ فَسِقُونَ ﴿ الشُّتَرَوُّ إِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّا لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلاَذِمَّةٌ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّهِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخُوا نُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيِئِتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِن لَكُثُوّاً أَيِّمَنَهُم مِّنَ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَانِلُوٓاْ أَيِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمُنَ لَهُمْ لَكَأَهُمْ يَنتَهُونَ (") أَلَانُقَانِلُونَ قَوْمًانَّكَثُو ٱلْيَمَانَهُمُ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُ وَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً أَتَّخْشُونَهُمُّ فَأَلِلَهُ أَحَيُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ

مْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَسَصْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اللَّ وَيُذْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِ مُر وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ مِنكُمْ وَلَمْ مَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيحِةً وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُ أُوْلَيَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَالِدُونَ اللَّهُ ُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسِيّ أُوْلَيَهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١١٠ ﴿ اللَّهُ الْجَعَلْتُمُ سِقَايَةً ٱلْحَاجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِلِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأَوْلَيْكِ هُرُ ٱلْفَآيِرُونَ ١٠٠٠

التار الدوري: إمالة فتحة النون والألف



مِّنْهُ وَرِضُوْنِ وَجَنَّاتٍ لَهُمُ فِيمُ بِمُ مُقِيمُ اللهِ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْءَابَآءَكُمُ وَإِخْوَانَكُمُ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمُنَ وَمَن يَتُولُّهُم مِنكُمْ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ اللَّهُ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِبْنَ آؤُكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَزُواَ جُكُمُ وَعَشِيرَتُكُو وَأَمُوالُّ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِكَرُةٌ تَغَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبّ إِلَيْكُم مِّن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرُ بَصُواْ حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهُ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ عَثِيرَةً وَيُومَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كُثُرَتُكُمْ فَلَا تُغْن عَنَكُمْ شَيْءًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ تَجُّمُّ وَلَيْتُمُ مُّدْبِرِينَ اللهُ اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ

الكيفرين الدوري: إمالة فتجة

ثُمَّ سَوُبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيمُ اللهِ يَتَأَيَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّمَاٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُ فَلَا يَقُرَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَنَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَإِن شَآءًإِنَ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١١٠ قَانِلُواٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِأَلْيُوْ مِ أَلَّاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ حَتَّى يُعُطُوا ٱلْجِزْيةَ عَن يَدِوَهُمْ صَنغِرُونَ الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُعُ زَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدِي ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِ هِمَّ يُضِكُهُونَ قُولَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَلَاكُهُمُ اللَّهُ أَنِّ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ التَّخَذُو الْحَبَارَهُمْ وَرُهُبِ نَهُمُ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُ دُوٓا إِلَاهًا وَحِداً لا الله الاهو شبكنه عمايشركون

كُونَ أَنْ يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواَ هِمْ وَيِأْبِي أَن يُتِ مِّ نُورَهُ,وَلَوْكرِهُ أَلْكَنفِرُونَ اللهُ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ مِا لَهُ بِي وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَالَيْ اللَّهُ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ الل ءَامَنُوٓ أَإِنَّ كَثِيرًا يِّرِبَ ٱلْأَخْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُّواَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ وٱلَّذِينَ يَكُنزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا نُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبُشِّرُهُم بِعَذَابِ ٱللَّهِ وَآلُ يُوْمَ يُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمُ فَتُكُوبُ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُ وَظُهُورُهُمٍّ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿ أَنَّ إِنَّ عِدَّةً ٱلشُّهُورِ عِندَٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهِّرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِنَّهَا أَرْبَعَتْ حُرُمٌ أُذَٰ لِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقِيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ كُمُّ وَقَانِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمُ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿

الأحبار الدوري: إمالة فتحة الباء والألف

الدوري: إمالة فتحة النون والألف

إِنَّمَا ٱلنَّهَمْ ۚ زِكَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِيْضَ لُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَ دُرِعَامَاوَيُحِكِرِمُونَ دُرِعَامًا لِيُواطِعُواْعِدَّةَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ رُيِّنَ لَهُمْ سُوَّهُ أَعْمَى لِهِمُّ وَٱللَّهُ لَايَهُدِى ٱلْقَوْمَٱلْكَفِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَالَكُمُ إِذَاقِيلَ لَكُمُ أَنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَثَاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيافِ ٱلْآخِرةِ إِلَّا قِلِيلٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِهِ مَاوَبِسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الآلِالَا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِيهِ عَلَا تَحْذَرُنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَعَرُواْ ٱلسُّفَالُّ كَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْمُلْبِ وَٱللَّهُ عَن بِرُّحَكِيمُ الْ

الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

الغارِ الدوري: امالة فتحة



ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّلَّالِمُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَّعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهُمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَانِدِبِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِ مُ وَٱللَّهُ عَلِيهُ وَإِلْمُنَّقِينَ اللَّهُ إِنَّمَايَسْتَعَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ﴿ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كِن كِرهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ الْقَعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلَعِدِينَ اللَّ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلا وَضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبَغُونَكُمْ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَمُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ



لْفِتُ نَدَّمِن قَبُلُ وَقَلَلُهُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهَرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱئَذُن لِي وَلَا نَفْتِنِيَّ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَفِينَ مُصِيرَةٌ كُوُّواْ قَدُأَخُذُنَآ أَمَّهُ زَامِنِ قَبْلُ وَكَتَوَلُّواْ وَهُمْ فَرِحُونَ أَنْ قُل لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْ لِمِنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوكَ لِٱلْمُؤْمِنُونَ نَتَرَيْضُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنَ عِندِ أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبُّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿ ١٠ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كُرْهًا لَّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمَافَسِقِينَ ﴿ ٣٥ وَمَامَنَعَهُمْ أَن يُقْبِلُ مِنْهُمْ نَفَقَلْتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالِي وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَنرِهُونَ ١٠٠٠

بِالْكِيفرينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف مالكاف



فَلا تُعْجِبُكَ أَمُوَّلُهُمُ وَلَآ أَوْلَندُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمُ كَنفِرُونَ الْ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُو وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ اللهُ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَكَرَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْ أَإِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ الله وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعُطُواْ مِنْهَ آإِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَآءَاتِهُ مُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ، وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْفَرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُ فَريضَةُ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلُ أَذُنَّ خَكِرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْ عَذَا كُو ٱلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ



يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمُ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَنْيُرْضُوهُ إِن كَانُواْمُوْ مِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ يَعْلَمُواْأَنَّهُ وَ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُو لَهُ فَأَتَ لَهُ مَارَ جَهَنَّ مَ خَلِدًا فَهَا ذَلِكَ ٱلْحِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ يَعَدْرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمُ شُورَةٌ نُنبِّتُهُم بِمَافِي قُلُوبِمُ قُل ٱسْتَهْزِ وَا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّاتَحُ ذَرُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَين سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّ مَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَاينِهِ ء وَرَسُولِهِ عَنْنَتُمْ تَسَنَتُهْ زَءُونَ ﴿ اللَّهُ لَا تَعَنَذِ رُواْقَدُكُفُرْتُمُ بَعْدَإِيمَٰنِكُو ۚ إِن يُعْفَ عَن طَ آبِفَةٍ مِّن كُمْ تُعُذَّبُ طَآبِفَةً بِأُنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اللهُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِينَا بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكَرُونَ لِمَالُمُنْكَرُونَا لَهُوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ بُهُمُّ وَلَعَنَهُ مُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُعْتِمُ ﴿

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَلًا وَأَوْلَكُما فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاضُوٓ أَأُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ ٱلْمَ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنَاهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيظْلِمَهُم وَلَكِنَ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآاَهُ بَعْضِ كَأُمْرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُولَيْكَ سَيْرَ مُهُمُ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهُ عَنِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ أَللَّهُ عَنِيزٌ حَكِيمٌ الله وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمُسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَرَضُونُ مِن اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوا لَفُوزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوا لَفُوزُ ٱلْعَظِيمُ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّتَى جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغُلُظَ عَلَيْهِمُّ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَعَلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كِلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَإِسْلَمِهِمُ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَا لُو أُومَا نَقَهُواْ إِلَّا أَنَّ أَغْنِهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَّ لِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمَّ وَإِن يَـتُولُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْياوَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللَّ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَاللَّهُ لَيِتُ ءَا تِنَامِن فَضَّ لِهِ ـ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ٥٠٠ اللَّهِ مِنْ اللَّ فَلَمَّا ءَاتِنهُ مِين فَضَلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ ء وَتُولُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونُهُ بِمَا أَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُوأَيِكُذِبُونَ ﴿ ۖ ٱلَّهُ يَعَلَّمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُوَّمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَاجُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهُ مِنْهُمْ مَدَاجُ أَلِيمُ ﴿ اللَّهُ



ٱسْتَغْفِرُ لَهُمُ أَوُلَاتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ إِن تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ سَبْعِينَ مَنَّ فَ فَلَن نَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةً -وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللهُ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقَّعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرَهُواْ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ (١٠٠) فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلِيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٠ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ نَهُمْ فَأَسَّتَ غَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَغَرُّجُواْ مَعِي أَبداً وَلَن نُقَٰذِلُواْ مَعِي عَدُوًّا ۚ إِنَّكُمْ رَضِيتُ مِ بِٱلْقَعُودِ أُوَّلَ مَرَّةِ فَاقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ اللهُ وَلَا تُصَلِّعَلَى آكَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقْمُ عَلَى قَبْرِ فِي إِنَّهُمْ كَفُرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ الله وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَافِي ٱلدُّنْيِاوَتُزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ اللهُ وَإِذَا أُنْزِلَت شُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعَدَّنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَنعِدِينَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهُمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ ١٧ لَكِنَ الرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَيْهِكَ هَمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأْذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٠) وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَمُتُمَّ وَقَعَدَٱلَّذِينَ كَذَبُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ اللَّهِ عَذَابٌ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ ٱلِّيمُ ( الله الله الله عَلَى الشُّهُ عَفَي الله عَلَى الْمَرْضِي وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلُ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ اللهِ ﴿ إِنَّا مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَتْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ أَرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



خباري الدوري: إمالة فتحة الباء والألف

ذِرُوبَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمُ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُردُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشُّهَا لَوْ فَيُنْبِّ ثُكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَّ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّاهُ جَـ زَآءٌ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمُّ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضِى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِين الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَاوَأَجْدَرُأَ لَا يَعْلَمُواْ الْأَعْرَا لَا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَغْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآبِرَّ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوَّةِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨) وَمِرَ. ٱلْأُعْـَرَابِ مَن يُؤْمِرُ ۚ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِـرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُنتِ عِندَاُللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلْآإِنَّهَا قُرُبَةٌ هُمْ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ

والأنصار الدوري: إمالة فتحة الصاد والألف

وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَلَّا لَهُمْ جَنَّتِ تَجُرِي تَحَتَّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدًّا ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّن ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَعَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم اللهُ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخُرُ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمٌ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٠) خُذْمِنْ أَمْوَلِمِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنٌّ لَّمُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقُبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدةِ فَيُنَتِثُكُمُ بِمَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ

نارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف

المون والالف ورقع الالف للإنزيا الإنزيا الإروج

وَٱلَّذِينَ اتِّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفْرِبِقَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ وَإِرْصَادًا لِيِّمَنْ حَارَبِ ٱللَّهَوَرَسُولُهُ,مِن قَبَلُ ۚ وَلَكَمْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدُناآ إِلَّا ٱلْحُسْنَ وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكُندِبُونَ الله الله المُعْمُ فِيهِ أَبَدُ المُسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوي مِنْ أَوْلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدِ فِيدِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّلِقِ رِينَ الْمُنَّا أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مَّنَ ٱسَّسَ بُنْكِنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ مِارِ فَأَنَّهَ ارْبِهِ عِنْ نَارِجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقُوْمَ ٱلظَّٰكِمِينَ (١٠٠٠) لَايَزَالُ بُنْيَكُنُهُ مُ ٱلَّذِي بَنَوَا رِيَّةً فِ قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تُقَطِّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ الله الله الله الشَّرَى مِن الْمُؤْمِنِين أَنفُسَهُمْ وَأَمُواكُم بِأَنِّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقَائِلُونَ وَنَقُنُلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرِكِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُــُرْءَانِ وَمَنُ أُوْفِ بِعَهْدِهِ عِنِ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمْ ٱلَّذِى بَايَعُتُم بِلاِّءُوَذَلِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ۖ

ٱلتَّكَيِبُونِ ٱلْعَكِيدُونِ ٱلْحَكِيدُونِ ٱلسَّكَلِحُونِ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ الله مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْأَنَ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أُوْلِي قُرُبِ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيِّنَ لَمُمَّ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ وَمَاكَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِهِ مَلِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُو لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَلَأُوَّهُ كَلِيمٌ الله وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمُا بَعْدَ إِذْ هَدِ نَهُمْ حَتَّى يُكِنِّ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (١١٠) إِنَّ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (١١٠) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ ﴿ اللَّهُ لَقَدَتَّا بَ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسَرَةِ مِنْ بَعَدِ مَاكَادَتَزِيعُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَوُّفُ رَّحِيمٌ ﴿ اللهِ مُرَوُّفُ رَّحِيمُ ﴿ اللهِ

واللانصار الدوري: إمالة فتحة الخرع الحادي عشرا

مُنْ وَلَا اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَعَلَى ٱلثَّلَٰمُتَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّقُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِ مُ أَنفُكُهُ مُ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّعدِقِينَ ﴿ اللهُ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمُ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمُ عَن نَفْسِهِ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمّاً وَلَا نَصَبُّ وَلَا مَغْمَصَةُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلۡكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُٰئِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُتِبَ هُمُ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَــ فَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ الْإِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ اللهِ



الكُفّارِ الدوري: إمالة فتحة الفاء والألف

نَتَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَنِيْلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونِكُم مِّنَ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ السَّ وَ إِذَا مَا أَنْزِلَت شُورَةً فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ عَ إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ فَزَادَ تُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنِفِرُونَ ﴿ ١٠٥ أُولَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِمٌ رَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ اللَّهُ وَإِذَا مَا أَنزلَت سُّورَةٌ نَظَر بَعْضُ هُمْ إِلَى بَعْضِ هَلْ يَرِيْكُمْ مِّنَ أُحَدِ ثُمَّ ٱنصرَفُواْ صَرَف ٱللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ (١٢٧) لَقَدجَّاءَ كُمْ رَسُولِ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَن مُزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَوُّفُ رَّحِيمُ اللهُ فَإِن تُولُّواْ فَقُلْ حَسْمِ اللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ (١١١)

وأللَّه أَلْكُمُونَ ٱلرِّحِيكِ الَّرُّ تِلْكَءَ لِيَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيدِ الْ اللَّهُ الْكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِّر ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدُمُ صِدْقِ عِندَرتِهِمُّ قَالَ ٱلْكَ فِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِرُ مُبِينُ اللهُ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرِثُمَّ ٱسْتَوىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِيِّهِ - ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأُعَبُدُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ اللهِ عَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَدْوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِجَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياءً وَٱلْقَكُرُ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنُعْلَمُواْعَدُدُٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّ فِي ٱخْذِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتٍ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾

وَٱلنَّهَارِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَأَطْمَأَنُّواْ بَهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِينَا عَنفِلُونَ ﴿ اللَّهِ أَوْلَتِكَ مَأُولِهُمُ ٱلنَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهُدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ تَجْرِى مِن تَحْنُهُ الْأَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (اللهُ دَعُونِهُمَّ فِهَاسُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنْكَمِينَ الله ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذُرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغَيْنَهُمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسٌ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانا لِجَنْبِهِ وَأَوْ قَاعِدًا أَوْ قَايِمًا فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ، مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِ هِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ



طغينيم الدوري: إمالة فتحة الياء والألف

وَإِذَا تُتُلِي عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَ نَا ٱثَنِ بِقُرْءَ إِن غَيْرِ هَنذَآ أَوْبَدِلَّهُ قُلْ مَا يكُونُ لِيَ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآمِي نَفْسِيَّ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوجِيَّ إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (اللهُ قُل لَّوْسَاءَ ٱللَّهُ مَا تَكُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا آدريكُم بِهِ عَفَدُ لَيِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ فَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّن ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِعَايَنتِهُ عِلَى ٱللَّهِ كَذَبُّ بِعَايَنتِهُ عِ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَلَوُلا مِ شُفَعَاوُنا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَيِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ، وَتَعَلِي عَمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَفُواْ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رِّبِّكَ لَقُضِيَ بَلْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ اللهُ وَيَقُولُونَ لَوُلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ عَالِيةٌ مِن رَّبِّهِ عَفَيُل إِنَّمَا ٱلْفَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓ اللَّهِ مَعَكُم مِّر الْمُنظرينَ اللَّهُ الْمُنظرينَ اللَّهُ اللَّهُ

وَإِذَآ أَذُقَّنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُمْ إِذَالَهُ مِثَّكُّرٌ فِيَ ءَايَانِنَا قُلُ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَاتَمُكُرُونَ اللهُ هُوَٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرِيْنَ بِهِم بِرِيجِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ ثُهَارِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ عَلَنَكُونَكَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ١٠٠ فَلَمَّا أَنْجِنْهُمَّ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّتَكُ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيا تُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمُ فَنُنِيَّ تُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُماآِءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلُطُ بِهِ عَنَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّاياً كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظُرِسَ أَهْلُهُآ أَنَّهُمْ قَندِرُونَ عَلَيْهَآ أَبِّهُمَّا أَمُّ نَا لَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمُ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ السَّ وَٱللَّهُ يَدُعُوٓ أَ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْنَقِيم اللهِ

دار الدوري: إمالة فتحة الدال والألف



أَلْنَارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف

اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُني وَزِيادَةً وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ وَجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ أُولَتِهِكَ أَصَحَابُ ٱلْمُنَّاةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسّيِّعَاتِ جَزَاءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَيَهِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ١٠ وَنَوْمَ نَعَشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا وَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّاكُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ١٠٠ فَكُفِي بِٱللَّهِ شَهِيذًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ اللَّهُ هُنَالِكَ تَتَلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلِمُهُمُ ٱلْحَقِّ وَصَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ قُلَّ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحَرِّجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمَّ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلًا نَنَّقُونَ اللَّهُ فَذَٰلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَيُّ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالِّ فَأَنِّي تُصَّرَفُونَ (٣٠ كَذَالِكُ حَقَّتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ

شُرَكَايَكُمْ مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقِ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَــبْدَؤُا ٱلْخَلَق ثُمَّ يُعِيدُ أُمْ فَأَنِّي تُؤْفَكُونَ الْ٣ٌ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا بِكُمْ مَّن يَهْدِيَّ إِلَى ٱلْحَقِّ ۚ قُلُ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَهَن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ ٱحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِيَ إِلَّا أَن يُهُدِيُّ فَمَا لَكُرْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ ٣٠﴾ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثَرُهُمُ لِلَّا ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ ٣ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَبِّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ٢٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرِيكُ قُلُ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۽ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْكُمُ صَلِدِقِينَ السَّ بَلْكَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٣٠﴾ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ الْ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيْتُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ءُكِمِّا تَعُمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمِّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ⑪

النهار الدوري: إمالة فتحة اللهاء والألف

مِّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي انَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَكَ ٱلنَّاسُ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ النَّ وَيُوْمَ نَحَشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْمَثُوٓ أَإِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَتِّدِينَ ١٠٠٠ وَإِمَّا نُرِينًكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوفِّينًكَ فَإِلَيْنَا مُرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيذُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ أَنَّ وَلِكُلِّ لُمَّةِ رَّسُولُ فَإِذَا جَكَآءَ رَسُولُهُمْ قَضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَيْ هَلَاا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ قُللًا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلاَنَفْعًا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجُلُ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ قُلْ أَرَيْتُمْ إِنْ أَيِّكُمْ عَذَابُهُ بِيكَتَّا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعَجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنْ مُ بِفِّةٍ ءَٓ ٱلْكَنَ وَقَدَّكُنْكُم بِهِ يَعْجِلُونَ اللهُ ثُمَّ فَيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ ل تُجُزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْنُمُ تَكْسِبُونَ ١٠٠ ﴿ وَيَسْتَنْبِ وُنَكَ حَقُّ هُو قُلُ إِي وَرَيِّ إِنَّهُ وَلَحَقُّ وَمَ



وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِهِۦوَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابُّ وَقُضِى بَيْنَهُ مِ بِٱلْقِسُطُّ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَكُا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ أَلَا إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مُو يُحِيد وَيُمِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠ ٢ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَد جَّآءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ الله قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِدَ لِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرُمِ مَّا يَحْمَعُونَ ﴿ فَالْ أَرْيَتُ مُا أَنْ زَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُ مِينَهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ آلِلَّهُ أَذِ كَ لَكُمْ أَمْرَ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ اللهِ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذِ تُفْيِضُونَ فِيدُومَايعُرْبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ السَّاسَ

لْآ إِنَّ أُولِيآءَ ٱللَّهِ لَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزُنُونَ (11) ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ (11) لَهُمُ ٱلْمُشْرِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَامِنتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ۚ وَلَا يَعَذُنِكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ الْمِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ أَلَا إِنَ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِّ وَمَا يَتَبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللَّهُ قَالُواْ اتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَننَةً هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلُطُن إِبَهٰذَآ أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعُلَمُونَ اللَّهُ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ أَنَّ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْفِ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ ۖ ﴾

وهن که او الماده الم

٥ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنقُومِ إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوَّا إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ ﴿ ﴿ فَإِن تَوَلَّتُ تُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرُّ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِرَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ١٠ ﴾ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَنِ مَّعَهُ فِي ٱلْفُلِّكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتَهِفَ وَأَغْرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِنآ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ ٧٣ ثُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعْدِهِ ـ رُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَجَاءُ وهُم بِٱلْبِيّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللهِ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسِي وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - بِعَايَٰنِنَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجَرِمِينَ ﴿ ٧٠﴾ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ١٠٠٠ قَالَ مُوسِيِّ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنجُرُونَ ﴿ ٧٧ قَالُوٓا أَجِتَّتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

سجرٍ الدوري: إمالة فتحة الحاء والألف

الكريفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُتُونِي بِكُلِّ <del>سَحَ</del>رِ عَلِيمِ (٧٧) فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسِيَّ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُوبَ ﴿ إِنَّ الْمُواْ فَالَا الْقَوْاْ قَالَ مُوسِيٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرِ إِنَّ ٱللَّهَ سَيْبَطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصَّلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ - وَلَوْ كَرَهَ ٱلْمُجْرِمُونَ (١١) فَمَا ءَامَنَ لِمُوسِيِّ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْنِنَهُمُّ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ مَا لَهُ وَقَالَ مُوسِي يَقَوْمِ إِن كُنْنُمُ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكُّلُوا إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠) وَنَجَّنَا برِّمْتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ (٨) وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسِي وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتًا وَٱجْعَـلُواْ بِيُوتَكُمُ قِبَـلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةً وَيَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ مُوسِىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُۥ زِنَدَّ وَأَمُولاً فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبِّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبِّنَا ٱطْمِسْ عَكَنَ أَمُو لِيهِمْ وَٱشَّدُدْ عَلَىٰ قُلُو بِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (٥٠)

(**8**)

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُما فَٱسْتَقِيمَا وَلَا نَتَبَعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١٠٠٠) ﴿ وَجَوَزُنَا بِنِي إِسْرَةِ مِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فَرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيَاوَعَدُوًّا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَءَ امَنتُ إِنَّهُ لِآ إِلَكَهِ إِلَّا ٱلَّذِيَّ ءَامَنَتْ بِهِ بِنُواْ إِسْرَتِهِ يِلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أَنَّ ءَ آلْكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَدٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَنِنَا لَغَيفِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ مُبَوَّأُ صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُ لَقَد جَّآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَاينتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (١٠) وَلَوْجَآءَ تُهُمْ كُلُّ ءَايَدٍ حَتَّىٰ مَرُواْ الْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (١٠)

فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَ ٓ إِيمَنُهُ ٓ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّ ٓ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيا وَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَىٰ حِينِ اللَّ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ قُلُ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيِكَ وَالنَّادُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ فَهَلْ يَنْنَظِرُونَ إِلَّا مِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَأَنظِرُواْ إِنِّي مَعَكُمْ مِن ٱلْمُنتَظِرِينَ اللَّهُ ثُمَّ نُنجَى رُسُلْنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِئَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَ كُمُّ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَنْ أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ

سَكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَّ وَ إِن يُردُكَ بِخَيْرِ فَلَا رَآدٌ لِفَضْلِكَ عَصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةً عَ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ اللَّهِ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءً كُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمُّ فَمَنِ ٱهْتَدِى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوَمًا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ١١٠ وَأَتَّبِعُ مَايُوجِيٓ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ (اللهُ) لَوْ كِنْكُ أُحْرِكُمْتُ ءَايِنْنُهُ وَثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ خَبِيرِ اللهُ لَا تَعَبُدُوٓ اللَّهَ اللَّهَ أَيَّنِي لَكُم مِّنَّهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ١٠ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبُّكُو ثُمَّ تُوبُو أَ إِلَيْهِ يُمَيِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلِ مُسَعَّى وَثُوَّتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضُلَّةً,وَ إِن تَوَلَّوْا فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ اللهِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ اللهُ أَلاّ إِنَّهُمْ

V CN THE Y CN THE Y CN THE

يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ شِيَابَهُمْ

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥



﴿ وَمَا مِن دَابَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَّرُهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينِ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْغُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سَلْحِرٌ مُّبِينٌ اللَّ وَلَيِنَ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَّعُدُودَةٍ لِّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْز ءُونَ اللَّ وَلَمِنْ أَذَقُّنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْ أَ إِنَّهُ لَيْعُوسُ كَفُورٌ ﴿ وَكَبِنَ أَذَقَنْكُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ الْ عَنِيَّ إِنَّهُ, لَفَرِحُ فَخُورُ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيْكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اللهِ فَلَعَلُّكَ تَارِكُ أَبِعْضَ مَا يُوجِي إِلَيْكَ وَضَآبِقٌ بِهِ عَمَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أَنزلَ عَلَيْهِ كَنرُ أَوْ جَاءَ مَعَدُ مَلَكُ ۚ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللَّهُ

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرِيكُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِّثْلِهِ عَمُفْتَرَيْتٍ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللّ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا آنُزلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَهَلَ أَنتُم مُّسَلِمُونَ إِنَّ مَن كَانَ يُريدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيا وَزِينَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعُمَالَهُمْ فِهَا وَهُرْ فَهَا لَا يُبْخَسُونَ اللهُ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَكُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلتَّكَارُّ وَحَبِطُ مَاصَنَعُو إَفْهَا وَبَنْطِلُ مَّاكَانُواْ بَعْمَلُونَ ﴿ ١٦ ۗ أَفْمَنَ كَانَ عَلَىٰ بِينَةٍ مِن رَّبِّهِ، وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ، كِنَابُ مُوسِيّ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَكَيك يُؤُمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ -مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رِّيِّكَ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونِ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُّ أَلَا لَعُنَّهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ اللَّهِ

أَوْلَتِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَحُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاء يُضَاعَفُ لَكُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ اللهِ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا السَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمْ أُوْلَيَإِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللهُ اللهُ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمِىٰ وَٱلْأَصَعِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعَ هَلْ يَسْتُويَانِ مَثَلَّا أَفَلَا نَذَكُّونَ اللهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ اللَّهُ أَن لَّا نَعُبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَانَرِينكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرِيْكُ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرِي لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَل نَظْنُكُمْ كَاذِبِينَ الله عَلَى مَيْنَةِ مِن رَّبِّي وَءَالْمِنِي رَحْمَةً إِن كُنتُ عَلَى مِيْنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَالْمِنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عَفُمِيَّتَ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كُرِهُونَ السَّ



وَنَقَوْ مِلآ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنْ أَجْرِىۤ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُم مُّلَقُواْرَيِّهِمْ وَلَكِكِيِّتِ أَرِيكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ اللهُ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحْتُهُمْ أَفَلاَنَذَكَّرُونَ اللَّهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمُّ عِندِي خَزَايِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلِآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ أَعْيُنْكُمْ لَن يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنَّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰدِلِمِينَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ يَنُوحُ قَدجَّدَلْتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَلِنَابِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآأَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ آ ۖ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصِّحِيٓ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويكُمُّ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرِكُمْ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَكَمَا إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مِّمَّا يَجُدُرِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَأُوحِكَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لِلَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخْلَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ اللَّ

الكافرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَيَصَّنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ - سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ﴿ اللَّهُ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُغَزِيهِ وَيَجِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيدُ أَنَّ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْنُ فَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَانِ ٱثْنَانِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ فَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَدِ ٱللَّهِ مَعْرِطِهَا وَمُرَّسِنِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَهُي تَجَرَى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادِيْ نُوحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنبُنَى ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ سَنَاوِى إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءُ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاتَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهُ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَكْسَمَآءُ أَقَلِعِي وَغْيِضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقْيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادِىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ۖ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

نَّهُ ولَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمِلَ عَيْرَ صَلِحْ فَلَا تَسْعُلُنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا قَالَ رَبِ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ فَيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَكَمِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ أَعْمِ وَأَمَمُ سَنُمَتِعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّاعَذَابُ أَلِيمٌ (١١) تِلْكَ مِنْ أَنْهَا وَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنْدًا فَأُصْبِرُّ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ (19) وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ أَللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَيْهِ عَيْرِهِ } إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿ أَن يَقُومِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنْ ٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٥٠) وَيَكْفُوهِ السَّتَغْفِرُوا رَّبَّكُمْ ثُكَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنُولُوْا مُجْرِمِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ يَنْهُودُ مَاجِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بتَارِكِي وَالِهَ لِنَاعَن قُولِك وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اللهُ

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرِيكَ بِعُضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوِّةٍ قَالَ إِنِّي أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوۤ اللَّهِ بَرِيٓ مُ مِّمَا تُشْرِكُونَ اللهُ مِن دُونِهِ عَلَيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ اللهِ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُو مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِيَئِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥) فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ عِ إِلَيْكُمْ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً ٥٠ وَلَمَّا جَآءَ أَمْ مُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَا وَنَجَيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (٥٠) وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ بِعَايَاتِ رَبِّمْ وَعَصَوْا رُسُلُهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (٥) وَأَنْبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيِا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَّا بُعُدًا لِعَادِ قُوْمِ هُودٍ ١٠٠ ١ أَوَ إِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَٱلْأَرْض وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فَهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُونُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ تَجِيبُ اللهُ قَالُواْ يَصَالِحُ قَدُكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذَآ أَنَّهَا اللهَا أَن

جيارٍ الدوري: إمالة فتحة



نَّعُبُدَ مَا يَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ (اللَّ

زُنْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتٍ هُرَحْمَةُ فَمَن يَنْصُرُني مِرَى ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُكُهُ وَفَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرِ اللَّ وَيَنقُومِ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَالِيةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابُ قَرِيبُ اللَّهُ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دِارِكُمُ ثَلَثَهُ أَيَّامِ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ ١٠٠ فَلَمَّا جَاءَ أَمْنُ نَا نَجَّيْنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنتًا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَهِ نِدُّإِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَرِيزُ الْآُلُ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَيْمِينَ اللهُ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ افِهَ ٓ أَلَآ إِنَّ ثُمُودًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُودِ ﴿ ﴿ كُنَّ وَلُقَدَجَّاءَتَ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرِي فَالْوَاْ سَلَمًا قَالَ سِلْمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ﴿ فَالْمَا رِءِ آ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفٍّ إِنَّا أَرْسِلْنَ آإِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ ۚ وَأَمْرَأَتُهُ مَا آيِمَةً فَضَحِكَتُ فَبُشِّرُنَهَ إِبِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعَقُوبُ اللَّا

دارِڪُم

الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

ديرهم الدوري: إمالة فتحة الياء والألف

قَالَتْ يَنُويِّلُتِي ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿٧٠ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَنَرَكُنْهُ وَعَلِيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ يَّجِيدٌ الآسَ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرِي يُجَدِلْنَافِي قَوْمِلُوطٍ (٧٠) إِنَّ إِبْرِهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ ٥٠ يَاإِبْرُهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلَآ آإِنَّهُ، قَد جَاءَ أَمْنُ رَبِّكُ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ اللَّ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمُ عَصِيبُ اللهِ وَجَاءَهُ وَقُومُهُ لَيْ رَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَتَوْلَآء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُّ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْرُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلَيْسَ مِنكُمُ رَجُلٌ رَّشِيكُ اللهُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ فُرِّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَى رُكِنِ شَدِيدٍ (١٠) قَالُواْ يَالُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَنَكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبَحُ بِقَرِيبِ اللهُ مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبَحُ بِقَرِيبِ

ور النينيا الانتيا الانتيا الانتيا

أمرناجعلنا عليها سافكها وأمطة ناعكنه حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ (٨) مُسُوِّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّٰدِلِمِينَ بَبِعِيدٍ ﴿ ١٣ ﴾ وَإِلَىٰ مَذَيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِهُ ۖ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِيٓ أَرِيْكُم بِخَيْرِ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحِيطٍ (١٨١) وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ٥٠﴾ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَّ وَمَاۤ أَناْ عَلَيْكُم بِعَفِيظِ ﴿ ١٩ ﴾ قَالُواْ يَنشُعَيْثُ أَصَلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفَعَلَ فِي آَمُوَ لِنَامَا نَشَرَقَّأُ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّبِشِيدُ ﴿ ﴿ فَالَ يَكُوْمِ أَرَبْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بِيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَمَآ أُرِيدُأَنَّ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهِاكُمْ عَنْفُإِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ٣٠٠

الجزء الثاني عشرا

يُجِّرُمَنَّكُمُ شِقَاقِيَ أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم الله وَٱسْتَغْ فِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ مُرُودُودٌ ﴿ فَالُواْ يَنشُعَنْتُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّاتَقُولُ وَإِنَّا لَنُرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجُمْنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ اللهُ قَالَ يَنْقُومِ أَرَهُطِيّ أَعَذُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذَتُّمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ الله وَيَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنَّ عَلِمَلَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُّ وَٱرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا جَاءَ شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ لَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَيْمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ كَأْن لَّرْ نَغْنَوْ أَفِهَا أَلُا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَت شُمُودُ (١٠٠) وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسِيٰ بِعَايَتِنَا وَسُلْطَنِي ثَمِينٍ ﴿ أَنَّ إِلَىٰ فِتْرَعَوْنَ لَإِيْهِ عَفَانَبَّكُوٓ أَأْمً فَرْعَوْنَ وَمَاۤ أَمُّمُ فِرْعَوْنَ

مُ قُوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ فَأُوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَّ وَبِئُسَ ٱلْوِرْدُ مَوْرُودُ اللهُ وَأُتِّبِعُواْ فِي هَاذِهِ - لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَةِ بِئُسَ ٱلرَّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرِىٰ نَقُصُّهُۥ عَلَيْكُ مِنْهَا قَاآبِمٌ وَحَصِيدٌ اللَّ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوَّا أَنْفُسَهُمُّ فَكَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَيُّهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمُرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرٌ تَنْبِيبٍ اللَّهِ وَكَذَالِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرِيٰ وَهِيَ ظَالِمُثُّ إِنَّ أَخْذَهُۥ أَلِيكُرُ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِنَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ يَوْمٌ مِّجُمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ ١٠٠ يَوْمَ يَأْتِ عَلَاتَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ لَا اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِهَازَفِيرٌ وَشَهِيقٌ شَ خَدلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَنَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُربيدُ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذِ (١٠٠٠)

النبار الدوري: إمالة فتحة النون والألف



ءَابَآ وَهُمُ مِن قَبْلُ وَ إِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبُهُمْ عَيْرَ مَنقُوصِ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَقَدُ ءَاتَبُنَا مُوسَى ٱلۡكِتَٰبَ فَٱخۡتُلۡفَ فَهُ وَلَوۡ لَا كُلُّمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ اللهُ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَا لَيُوفِيَّنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهِ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَوَمَن تَابَمَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ۖ وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَـكُمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِكَآءَ ثُمَّ لَانْنُصَرُونِ الله وَأُقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّءَاتَّ ذَٰلِكَ ذِكْرِي لِللَّهَ كِرِينَ الله وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٠٠٠) فَلُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أَوْلُواْ بِقِيَّةٍ يِنْهُونِ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِ ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَّ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ مَآ أُتَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَّرِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرِي بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٧)

النّهارِ الدوري: إمالة فتحة

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لِحَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَ حِدَةً وَلَا دَرَا (١١١) إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكُ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كُلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ عَفُوَّا دَكَ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَقُل لِّلَّذِينَ لَانُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَلِمِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱنظِرُواْ إِنَّا مُنلَظِرُونَ الله وَيلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ رَجِعُ ٱلْأَمْرُكُ لُّهُ فَأُعْبُدُهُ وَتُوكَّلُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ السَّ لَرْ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِلَابِ ٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا أَنَزَلْنَهُ قُرْءَ انَّا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ۚ اللَّهِ نَعْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ـ لَمِنَ ٱلْغَنْفِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ نُحَدَعَشَرَكُوْكُبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيُنُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿

رع ياك الدوري: إمالة فتحة الياء والألف



قَالَ يَنْبُنَى لَا نُقَصُصُ رُءً يَاكَ عَلَىٰٓ إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لُكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيكُ اللَّهِ وَكُذَالِكَ يَجْلِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُوبِلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَتُرَمُّ نِعْمَتُهُ, عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَ الِيعَقُوبَكُمَا أَتَمَّهَاعَلَىٰٓ أَبُويْكُ مِن فَبَلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَّ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهِ فَي لَقَدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُوتِهِ عَ ءَايَثُ لِلسَّابِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ ۖ ٱقَّنُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ اللَّ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمْ لَا نَقَنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيلِبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ اللَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْ مَنَّا عَلَى نُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ اللهُ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَ دُا يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ، لَحَ فِظُونَ اللهُ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلُهُ ٱلذِّيبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْلَمِنَ أُكَلَهُ ٱللِّيبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَنَ اللَّهُ

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَوَا جُمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجَبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبِئُنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَاوَهُمْ لَايَشْعُونَ (اللَّهُ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءًيَبُكُونَ اللهُ قَالُواْ يَكَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْ نَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّيثِ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلُوْكُنَّا صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عَلَىٰ عَمِيمِهِ عَلَىٰ بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَل سَّوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرَّ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ ﴿ وَجَاءَت سَّيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلِي دَلُوهُۥ قَالَ يَكِبُشُرِي هَذَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرَهِمَمُعُدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِينَ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرِينُهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ۚ أَكُر مِي مَثُونَهُ عَسِيّ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدَاْ وَكَالَا عَكَذَٰ لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَكَابَلُغُ أَشُدُّهُ وَءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأُوكَذَلِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ السُّ



مُثُواى

الدوري: إمالة فتحة الواو والألف

وَرَ وَدَتَّهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنِ نَّفْسِهِ وَغَا وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّيٓ ٱحْسَنَ مَثْوَايّ إِنَّهُ لَا يُفُلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِدِّء وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رِبِهِ الْمُرْهَانَ رَبِّهِ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيدُّ اللهِ قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِيَّ وَشَهِ دَ شَاهِدُّ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَاكَ قَمِيضُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠ وَإِنكَانَ قَمِيضُهُ قُدَّ مِن دُبُرُ فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللَّهُ فَلَمَّانِ إِلَّا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضَ عَنْ هَنذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكَ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ الله ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَنِهُمَا عَن نَّفُسِهِ عَد شُّغَفَهَا حُبًّا إِنَّالْنَرِيهَا فِي صَلَالِمُ بَينٍ "كَا



الجزء الثاني عَشِيرًا

سُوْلَةُ بُوسِفِنَ

مَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَا وَءَاتَتْ كُلِّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتُ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بِشَرًّا إِنَّ هَنذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ الْآ اللَّهُ قَالَتُ فَذَا لِكُنَّ ٱلَّذِى لُمَتُنَّني فِيهِ وَلَقَدُ زُوَدنُّهُ وَعَن نَّفْسِهِ عَفَّاسْتَعْصَمُ وَلَمِن لَمْ يَفْعَلْ مَا عَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّنغرِينَ (٣٠) قَالَ رَبِّ ٱلسِّجُنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ٣٣ فَأَسْتَجَابَلُهُۥرَبُّهُۥفَصَرِفَعَنَّهُ كُيْدَهُنَّ إِنَّهُۥهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْ أَنْ تُمَّ بَدَاهُمُ مِّنُ بَعَدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيِنَ لَيَسْجُنُ نَّهُ حَتَّى حِينٍ (٣٥) وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ أَرِينِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّ أَرِينِي ٱحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُزًا تَأْكُلُ ٱلطَّايُرُ مِنْهُ نَبِّتْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۗ إِنَّا نَرِيكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ \* إِلَّا نَبَأَثُكُمَا بتَأْوِيلِهِ - قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُ آذَلِكُمَا مِمَّا عَلَمَني رَيَّ ۚ إِنِّ تَرَكُّتُ مِلَّةً قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ اللَّهِ

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرُهِيمَ وَإِسْحَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ٢٨ يُصَحِبَى ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ الله مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّت تُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُم مَّا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بَهَا مِن سُلْطَنْ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ \* أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓ أَإِلَّآ إِيَّاهُ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ يَصَدِجِي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمُا فَسَقِي رَيَّهُ وَحُمْراً وَأَمَّا ٱلْأَخَرُ فَنُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّلْرُ مِن رَّأْسِيةً - قُضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيانِ (اللَّهُ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسِنهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أُرِى سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسُتٍّ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءَيني إِن كُنتُمْ لِلرُّءَ بِا تَعَبُرُونَ اللَّهُ مِا تَعَبُرُونَ السّ



قَالُوٓاْ أَضْغَاثُ أَحْلَامِ وَمَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَالِمِينَ الْأَصْلَ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكُرَ بَعَدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبَتُكُم بِتَأْوِيلِهِ ع فَأَرْسِلُونِ (0) يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَنِ لَعَلَى أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ٧٤ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَاقَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ تَعْصِرُونَ ١٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ مَا خَلَمًا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكِ فَسَلَّهُ مَا جَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِةً - قُلْ حَسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْفَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا (رَوَد تُهُوعَن نَفْسِهِ عَوَ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ (أَنَّ ذَلِك لِيعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَمْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (اللهُ)





﴿ وَمَاۤ أُبَرِّئُ نَفْسِيٓ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ إِللَّهُوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِدِءَ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ (١٠) قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٠) وَكُذَالِكَ مَكَّنَّا لِوُسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآهُ نُصِيبُ بَرْحْمَتِنَا مَن نَشَاآةً وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥) وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَثَّقُونَ ﴿ وَكَا وَاجْكَاءَ إِخُوهُ يُوسُفَ فَدَ خَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ (٥٠) وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِحَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ ﴿ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا نَقْرَبُونِ ١٠٠ قَالُواْسَنُرُ وِدُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَنِعِلُونَ اللَّهِ وَقَالَ لِفِنْيَكِيهِ أَجْعَلُواْ بِضَاعَتُهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ آإِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِ مْ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأُرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا يَكُتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَكَ فِظُونَ اللَّهُ الْمُ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ٓ أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَنْلُ فَاللَّهُ خَنْرُ حَفِظاً وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِينَ ١٠٠ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهُمَّ قَالُواْ يَكَأْبَانَا مَانَبْغِي هَانِهِ وَ بِصَاعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَاوَنِمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفُظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرِ ذَالِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أُرْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ لَتَأَنُّنَى بِهِ عَ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ (٦٦) وَقَالَ يَنْبَنِي لَا تَدْخُلُواْمِنُ بَابِ وَحِدٍ وَأَدْخُلُواْ مِنْ أَبُوْبِ مُّتَفَرِّقَةً وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّن ٱللَّهِ مِن شَيَّةٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَـتَوكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ ۖ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنَّهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضِهَ أَوَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَهُ وَلَئِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ عَلَى يُوسُفَ عَلَى إِلْيُهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّيَ أَنَا أُخُوكَ فَلَا تَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّا



فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِعَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَائِةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ١٠٠ قَالُوا وَأَقْبِلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهُ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ وَزَعِيدٌ الله قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ الرس قَالُواْ فَمَا جَزَوُهُ وإِن كُنتُمْ كَندِينَ ﴿ ١٠ عَالُواْ جَزَوُهُ وَإِن كُنتُمْ كَانِهُ الْمُؤْمِدُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُو جَزَّوُهُ كُذَالِكَ نَجْزى ٱلظَّالِمِينَ اللهُ فَبَدَأُ بِأُوعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمُّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ كَذَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَتِ مَّن نَّشَأَهُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِن يَسْرِقُ فَقَد سَرَقَ أَخُ لُهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَ أَنَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ ﴿ فَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أَحَدُنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرِيكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ





قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَاعِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَّظَالِمُونَ (٧) فَلَمَّا ٱسْتَيْءَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ بِحَيَّاً قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوَيْقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبَلُ مَا فَرَطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الله الرَّجِعُو اللهُ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ (١٨) وَسَلِ ٱلْقَرْبَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي ٓ أَقَبَلْنَا فَهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ أَنَّ قَالَ بَلِ سَّوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بَرُ جَيِ لُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِ مُرجَيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَتُولِّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ اللهُ اللهِ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّاْ تَذُكُرُ نُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنِ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ أَفُهُ الْمَا أَشُكُواْ بَتِّي وَحُرْنِيٓ إِلَى أُللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ



سَنِيَ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن نُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَّكُسُواْ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَانِّكُسُ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَيْفِرُونَ (٧٧) فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضِ عَةٍ مُّزْجِلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَآ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلَّتُم بيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنتُمْ جَبِهِلُونَ (١٠) قَالُوٓا أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُّ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِي قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَأَ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُطِعِينَ اللَّهِ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْوَمَّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اللهَ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوْلآ أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ ثَا لَهُ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ ١٠٠٠ تُفَيِّدُونِ ﴿ ١٠٠٠ تُفَيّ

فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقِيلُهُ عَلَىٰ وَجُهِدِ عِفَارُتَدُّ بَصِيرًا قَالُ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ قَالُوا يَتَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُو مَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِعِينَ ﴿ ١٠٠ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمُ رَبِّيَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ فَكُمَّا دَخَلُواْعَلَى يُوسُفَ ءَاوِئَ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ اللَّ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ، سُجَّدًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يِنِي مِن قَبْلُ قَدجَعَلَهَا رَبِّ حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمُ مِّنَٱلْبَدُو مِنْ بَعَدِأَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِ ۚ إِنَّ رَبِّ لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ مُوالْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ ﴿ رَبِّ قَدْءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِ ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّني مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ 



وَمَا تَسْتَكُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِحُرُّ لِلْعَالَمِينَ الْ كَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَهُمَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ١٠٠ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ اللَّهِ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِهُمْ غَيْشِيةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللهِ قُلْ هَذِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَّا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْمُنْ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِيِّ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرِيُّ أَفَكُرُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فِيَـنظُرُواْ كَيْفَ كَانِ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِمَّ ۗ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّأَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْسَى ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصِّرُنَا فَنُكِيجِي مَن نَّشَآةً وَلَا يُرَدُّ بِأَسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَالَِّ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرِع وَلَنكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهُ





النار الدوري: إمالة فتحة بمقدار الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

بالنهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

مُ ٱلْمَثُكَنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُومَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلِّم هِمُّ لَشَدِيدُٱلْعِقَابِ ﴿ وَيَقُولُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلآ أُنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِهِ عَ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُّ وَلكُلِّ قَوْمِ هَادٍ ﴾ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْيْ وَمَا يَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُ شَيْءٍ عِندُهُ بِمِقْدَارِ ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْحَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ (اللَّ سَوَّآءُ مِنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلْيُـلِ وَسَارِبُ اللهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَا بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنِّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥوَمَا لَهُ مِ مِّن دُونِهِ مِن الَّهُوَ ٱلَّذِي يُريكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعً اللَّ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمُ وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابِ ٱلثِّقَالَ بِفَتِهِ، وَبُرُسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيثُ بِهِ لُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ

الدوري: الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف والألف التحديد

كَبُسِطِ كَفَيَّهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِبَلُّغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ۚ وَمَا ذُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكُرُهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْآصَالِ ١٠٠٠ قُلُمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَخَذَّتُم مِن دُونِهِ ٤ أُولِيّآ ٤ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهُم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمِى وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ يَسْتَوى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّوثُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرِكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلَقِهِ عَنَشَلِهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّـٰ لُ اللَّهُ أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتْ أَوْدِيَةُ إِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبِدًا رَّابِيًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱللَّحَقَّ وَٱلْبَطِلِّ فَأَمَّا ٱلزَّابَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَنَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ ١٧﴾ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِرَبُّهُمُ ٱلْحُسِّيٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمُ لُوَ أَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ,مَعَهُ.لَافْتَدُوْاْبِهِ ۗ أَوْلَيْهِكَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوِلْهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُس ٱلْمِهَادُ

النارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف



الدوري: الدوري: إمالة فتحة الدال والألف (كل المواضع)

اللِّينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا ﴾ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُومَ الله وَٱلَّذِينَ صَبَرُو وَيَخَافُونَ سُوءَ ٱلْحِسَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنْهُمْ سِرًّا وَعَلانَا وعُ الدّادِ (٥٠) الله ينسط ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنِّهِ لِلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَ إِنَّةً مِن رَّيِّهِ عَقْلُ و كَيْهُدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (٧٧) ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَتَعَ بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿

مَثَابِ (٢٦) كَنَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أَمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَيْلُهُ يِّتَلُواْ عَلَيْهُمُ ٱلَّذِيَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَدِ قُلْهُوَرَتِي لَآ إِلَنهَ إِلَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَنَابِ ﴿ ۖ ثَا وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَّاسُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِٱلْأَرْضُ أَوْ كُلَّمَ ٱلْمَهُ تِيُّ مِلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَانِيَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن لَّهُ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا مَزَالُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ يبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمُ حَتَّىٰ يَأْتِيَ مِّن قَبِّلِكَ فَأَمَّلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَتُهُم ۖ فَكَيْفَ ح عِقَابِ ﴿ اللَّهِ أَفَمَنْ هُوَقَآيِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكُسَبَتُّ وَجَهَ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمَّ أَمْ تُنْيَعُونَهُ، بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي لِّ بَلِزَّيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُـ دُّواْ عَنِ لِلِٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ ﴿ ٣٣ لَمُّ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ <u>ٱ</u>وَلَعَذَابُ ٱلۡآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَالَهُمُ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ

دارهِم

الدوري: إمالة فتحة الدال والألف



الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَّ تَجُرى مِن تَحْلِهَا ٱلْا أُكُلُهَا دَآبِمُ وَظِلْهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ ٱلْكَنفرينُ ٱلنَّارُ (٣٠) وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَيَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَومِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَةٌ قُلْ إِنَّمَآ أُمْرَتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِلِيِّ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْ لِهِ مَثَابِ السَّ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ﴿ ٣٧﴾ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُهُمْ أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ (٣) يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَثُثَبِّتُ وَعِندَهُۥ أُمُّ ٱلْكِتَابِ (٣) وَإِن مَّا نُرِيَّنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَّنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ (٤٠) أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّانَأَتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُمُ مِنْ أَطِّرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكَمِةِ . وَهُوَ سَرِدِ

آلدوري: الدوري: إمالة فتحة



لِّلُكِلْفِرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

الدوري: إمالة فتحة الراء والألف

وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجِنْكُمْ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّعُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ وَإِذ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عَذَابِي لَشَدِيدُ اللَّ وَقَالَ مُوسِيِّ إِن تَكْفُرُواْ أَنَامُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَيُّ حَمِيدُ ﴿ ٱلْمُرِيأَتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُوذٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيُدِيَهُمْ فِي أَفُواهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَاكِيِّ مِّمَّا تَدَّعُونَنَّا إِلَيْهِ مُرِيبٍ اللَّهِ فَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِنَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسمَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَا بَشَرُ مِّثُلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهِ



قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَاكَاكُ لَنَآأَن نَّأْتِيكُم بِسُلْطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّلَ ٱلْمُؤْمِنُونَ (الله وَمَالَنَآ أَلَّانَنُوكَ لَعَلَى اللَّهِ وَقَدْهَدِ مِنَا سُبُلَنَّا وَلَنَصْبِرَتُ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو إِلْرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا فَأُوجِي إِلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَلَنُسْكِنَاكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمُّ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (اللهُ وَٱسْتَفْتَحُواْ وَخَابَكُ لُجَبِّ إِعْنِيدٍ (اللهُ مِّن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسُقِي مِنمّاء صَادِيدِ (١١) يَتَجَرَّعُهُ. وَلَايَكَ ادُيْسِيغُهُ. وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ غَلِيظٌ ﴿ مَن مَثُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمَّ أَعْمَالُهُ مُكرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِدِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (١٠)

جبارٍ الدوري: إمالة فتحة الباء والألف

أَلَمْ تَرَأَبُ ٱللَّهَ خَلِقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ (اللهُ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ (اللهِ عَلَيْ اللهِ جَمِيعًا فَقَالَ الصُّعَفَدُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبِعًا فَهَلْ أَنتُ مِ ثُغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدِينَا ٱللَّهُ لَمَدَ يَنَكُمُ مَسَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصِ (١٠) وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَالْخَقِّ وَوَعَدَتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن شُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُه بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُ تَعِيَّلُهُمْ فِهَاسَكُمْ اللهُ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ اللهُ

كَرُونِ اللهِ وَمَثَلُ كُلِمَةِ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرارِ اللهُ اللهُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنَا وَفِي ٱلْآخِرَةَ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِلِمِينَ وَيُفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ١٠٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَ أُوبِئُسَ ٱلْقَرَارُ اللَّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لَّيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِةٍ - قُلَ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ أَنَّ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَّةً مِنقَبْلِأَن يُأْتِي يُومٌ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلْلُ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِرَبَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةٍ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهِكُرُ اللَّهِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنَ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴿



البوارِ الدوري: إمالة فتحة الواو والألف

النوري: الدوري: إمالة فتحة النون والألف

كُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَ إِن تَكُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهُ آياتُ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَنْذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبِينَ أَن نَعْتُدُ ٱلْأَصْنَامَ (اللهُ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنَّى وَمَنْ عَصِانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ اللهِ رَّبَنَا إِنِي أَسْكُنتُ مِن ذُرَيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَيِّنَا لِيُقْمَهُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْحِدَةً مِّرِي ٱلنَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُفْقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اللَّ رَبِّنَآ إِنَّكَ تَعْلَوُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعُلِنَّ وَمَا يَخْفِي عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ (٣) ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَب لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَلِّهِ (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم رَبّ ٱجْعَلْني مُقِيحَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ رَبَّكَ وَتَقَبَّلُ دُعَاءِ ﴿ ثُ كَبِّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَ لِلدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ إِنَّ ۚ وَلَا تَحْسِبُ ۖ ٱللَّهَ غَلِفِلَّا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشَّخَصُ فِيهِٱلْأَبْصَارُ ﴿ اللَّهُ الظَّالِمُونَ ﴿

نَهُطِعِينَ مُقَنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْنَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمَّ وَأَفْعِد هَوَآءُ اللَّهُ وَأُنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنَهُمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أَخِّرُنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ نُجِّبُ دَعْوَتُكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالِ اللهُ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَا أَنفُسَهُ مْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ اللهِ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ (اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مُغْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ ذُو ٱنِنقَامِ ﴿ اللَّهُ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴿ اللَّهِ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اللهِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغَيْبِي وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ اللَّ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلِّ نَفْسِ مَّاكُسَبَتُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٥) هَنذَا بَلَنُّهُ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَحِدُّ وَلِيذًكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ السَّ

القهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف لَرُّ تِلْكَءَايَنْ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ اللهُ رُبُعًا يَوَدُّ

اَلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ ۚ ذَرُهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلِّهِ مُمُ الْأَمَلِّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَاۤ أَهْلَكُنَا

مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعَلُومٌ اللَّهِ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ٥ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ اللهِ لَوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمُكَيْمِكَةِ إِن كُنتَ

مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ٧ مَانُنَزِّلُ ٱلْمَكْتِهِ لَهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوَاْ

إِذَا مُّنظَرِينَ ١٠ إِنَّا نَعُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ, لَحَفِظُونَ ١٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ وَمَا يَأْتِيم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسَنَهُ زِءُونَ اللَّ كَذَالِكَ نَسَلُكُهُ . فِي

قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ-وَقَدْ خَلَت سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ

اللهُ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ

الله الله الله المُعَارِّدُ أَبْصَارُنَا بَلِ مَحَنُّ قَوْمٌ مُسَحُورُونَ (١٥)



فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّكُهَا لِلنَّظرير نَهَامِنَكُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ ١٧٠ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ عَابُ مُّبِنُ اللَّهُ ۚ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنْهَا وَٱلْقَيْبَ نَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبِتُّنَا فِهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ (١٠) وَجَعَلْنَا لَكُورُ فِهَا لَّسُهُمُ لَهُ بِرَزِقِينَ ١٠٠ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا يِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١٠٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَحَ نْزِلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ. وَإِنَّا لَنَحْنُ نَحْيِ - وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَارِثُونَ السَّ لْمُسْتَقِّدِمِينَ مِنكُمْ وَلُقَدْعَامِنَا ٱلْسُتَتْخِرِينَ ﴿ إِنَّهُ وَحَكِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَكُلَّقُنَا ٱ مَّسنُونٍ اللهُ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن ٣٠) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْهِ كَهِ إِنِّي خَلِقًا بَشَكِّرُ صَلْصَنلِ مِّنْ حَمَا مُسْنُونِ (١٠) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ

نارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف قَالَ يَكَإِبْلِيشُ مَالَكُ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَسْرَ خَلَقْتَهُ ومِن صَلْصَ لِمِنْ حَمَا مِسْنُونِ (٢٣) قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّغَنَّةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ عَالَرَبِّ فَأَنظِرُنِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهِ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرينَ ١٧٦ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ (٣٠ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْنِي لَأُزُيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ (٢٦) إِلَّا عِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ انْ قَالَ هَنذَاصِرَطُ عَلَيْ مُسْتَقِيمُ ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لْمَا سَبْعَةُ أَبُوابِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُزْءُ مُقْسُومٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعِيُونٍ (فَ الدُّخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ (اللهُ) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّنَقَلِ بِلِينَ (١٤) لَا يَمَشُهُمْ فِيهَانَصَبُ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرِعِينَ (١٨) الله نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ إِنْ وَنَيِّتُهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ اللهُ



إِذ دَّخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَيمٍ عَلِيمِ ﴿ وَ اللَّهِ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَّنيَ ٱلْكِبْرُ فَبِمَ تُبَيِّرُونَ ﴿ فَا لَوا بَشَّرْنِكَ بِٱلْحَقِّ فَلاَ تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ﴿ فَالَ وَمَن يَقْنِطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ عِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ١٠٥ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ الله قَالُوٓاْ إِنَّآ أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ الله ۚ إِلَّا عَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنجُوهُمُ أَجْمَعِينَ ١٠٠ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ. قَدَّرُنَا إِنَّا لَمِنَ ٱلْغَنْدِينَ اللَّ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسِلُونَ اللَّ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ ۚ قَالُواْ بِلَّ حِئْنِكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ اللهُ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَدِقُونَ اللهُ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَكَرُهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُرُ أَحَلُّ وَامْضُواْ حَيْثُ تُؤْمُرُونَ ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَتَ دَابِرَ هَنَوُلآءَ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ اللهِ وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ هَلَوُّلآءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ اللَّهِ وَالنَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا يَحْفُرُونِ (١١) قَالُواْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ (١٧)

قَالَ هَنَوُ لَآءِ بَنَاتِيَ إِن كُنتُمُ فَنعلينَ ﴿(٧)} بَعْمَهُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ اللَّهِ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ الله إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَنتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ﴿ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) وَإِنكَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ (١٨) فَٱنْقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ١٠٠ وَلَقَدُكَذَبَ أَصْعَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايَتِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ( ) وَكَانُواْيَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًاءَامِنِينَ ﴿ ( أَ أَكُنَّ تُهُمُ ٱلصِّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٣٠ فَمَا أَغْنِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿١٠ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بِيِّنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةٌ فَٱصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ١٠٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّةُ ٱلْعَلِيمُ (١٨) وَلَقَدْءَ انْيَنْكَ سَبْعَامِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمُ (٧٧) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعَنَا بِدِهِ أَزُورَجُ امِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٥٠ ۗ وَقُلْ إِفِّت أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ (١٠) كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ (١٠)

لُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْءَكُنَّا هُ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٠ ) عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٣ ) فَأَصْدَعْ بِمَاتُوْمَرُ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّاهًا ءَاخُرُّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۗ ١٠٠ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ١٧٠ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجدينَ ﴿ ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ والله الرَّحْمَنُ الرِّحِيمِ أَتِيَ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ شَبْحَنَهُ وَتَعَلِي عَمَّا تُشْرِكُونَ اللهُ يُنَزِّلُ ٱلْمَكَتِبِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ أَنْ أَنذِرُوٓ أَأَنَّهُ, لَآ إِلَكَهِ إِلَّا أَنَاْ فَأَتَّقُونِ ١٠٠ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ تَعَلِي عَمَّا ثُشُرِكُونَ ٣ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نَّطُّفَةِ فَإِذَاهُوَ خَصِيمُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَٱلْأَنْعَامِ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ الله وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُريحُونَ وَحِينَ تَشَرَحُونَ ﴿



وَتَعْمِلُ أَثْقَ الَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشُقِّ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَّحِيدٌ ٧ وَٱلْخِيلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخَلُقُ مَا لَا تَعَلَمُونَ ﴿ ١٠ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَايِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهُدِيكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي آَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَأَةً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تَسْمِونَ اللهُ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّنْوَكِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّةً لِّقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهُ الثَّمَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّةً لِّقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِقِيَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا ذَرَأُ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُخْلِفًا ٱلْوٰنُهُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَذَكَ رُونِ اللَّهُ وَهُو ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّ

َ أَن تَمِيدُ بِكُمْ وَأَنْهَا رَأُوسُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (اللهُ وَعَلَامَتِ وَبِٱلنَّجِمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١١) أَفَمَن عَلْقُ كُمَن لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١٧) وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَأَ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ لَا يُحْمِدُ اللَّهِ لَا وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ أَمُواتُ عَيْرُ لَحْيَا أَيُّهِ وَمَايَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٠ إِلَاهُكُمْ إِلَا ۗ وَلِحِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبُرُونَ (") لَاجَرَمَأْتُ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكَبِينَ ﴿ ثَنَّ وَإِذَا فَيلَ لَمُهُمْ مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ أُ قَالُوٓ أَأْسَاطِيرُ أَلْأُوَّلِينَ سَ لِيَحْمِلُوٓ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَا سَــَآءَ مَا يَزِرُونِ ﴿ ﴿ فَكُ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهُمَّ فَأْتَ ٱللَّهُ بُنْيَ نَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهُمُ ٱلسَّفْفُ مْرُ وَأَبِّسْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ

أُوزارِ الدوري: إمالة فتحة الزاي والألف الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف



يُخْزِيهِمْ وَنَقُولُ أَنْنَ شُرُكَآءِ يُ نُنتُمْ تُشَنَّقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ لُّوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنِيرِينَ (٧٧) ٱلَّذِينَ تَنُوفَنْهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمُّ فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوِّعٌ بَلِيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا فَلَبِثُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللهُ ﴿ وَفِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذًا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْياحَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنعَمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا ۗ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآ أُونَ كُنْ لِكَ يَجِّزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ ٱللَّهُ مُنْ فَعِينَ اللَّهِ ٱللَّذِينَ نُنُوفِنِهُمُ ٱلْمَلَابِكَةُ طَيّبينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدۡخُلُوا۟ ٱلۡجَنَّةَ كُنتُمْ تَعُمَلُونَ ﴿٣٠﴾ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْنِيهُمُ ٱلْمَكَ أَوْ نَأْتَى أَمُّرُ رَبِّكَ كُنْزِلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلُمَهُمْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ سَيَّاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهُز ُونَ

المنون التالية عشرا

٩

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاعَدُنَا شَيْءٍ نُحِّنُ وَلَا ءَابَ آؤُنَا وَلاحَرَّمْنَامِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كُذَالِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِ مَّ فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلُ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ وَآجْتَ نِبُواْ ٱلطَّعْفُوتُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِيَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَعْرَضَ عَلَىٰ هُدِنْهُمَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِر مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٣٠ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بِلَى وَعْدًاعَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ﴿ ٣٠ ۚ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ إِذَآ أَرَدْنَكُأُنَّ تُقُولَ لَهُۥكُن فَكُونَ ﴿ إِنَّ ۖ وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُّلُمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْياحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوك وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِيِّ إِلَيْهِمْ فَسَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنكُنتُمْ لَاتَعَلَمُونَ ﴿ إِن الْبَيْنَاتِ وَالزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ الْوَيَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعُجِزِينَ ﴿ أَن اللَّهُ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ ا رَبِّكُمْ لَرَوْفٌ رَّحِيمٌ ٧٤٤ أُولَمْ تَرَوَّا إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُّأُ ظِلَالُهُ عَن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا يَلَهِ وَهُمْ دَخِرُونَ الله وَيِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةِ وَٱلْمَلَيْبِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ﴿ إِنَّ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَبَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ١٠ ٥ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نَنَّخِذُوٓا إِلَنهَيْن ٱثْنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَكُ وُحِدُّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًّا أَفَعَيْرِ ٱللَّهِ نَنْقُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْتَرُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ مُعَالِمُ المُ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ اللَّهُ





لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمَّ تَأَلَّهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿ أَنَّ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَنَنُهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ (٧٠) وَإِذَا بُيِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثِي ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ ٥٠ يَنُورِي مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا ثُيِّرَ بِهِ ۗ أَيُمُسِكُهُ مَكَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ وَفِي التَّرَابُّ أَلَا سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ ١٠ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءِ وَيِلَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأُعْلِى وَهُو ٱلْعَذِيزُ ٱلْحَكِيمُ ( الله عَلَيْهُ اللهُ النَّاسُ بِظُلْمِهِمِ مَّاتَرُكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿١١﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَايِكُرُهُونَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْمُسُنِّي لَاجَرَمَ أَنَّ لَمْتُمُ ٱلنَّارَوَأَنِّهُ مُّفَرِّطُونَ ﴿ ثَالَكُ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰٓ أُمَهِ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَاكُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ

وَٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ (0) وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآيِغًا لِّلشَّدربينَ الله الله الله الم وَمِن ثُمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكِّرًا وَرِزْقًا حَسَنّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّ وَأُوجِي رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُّغْنَلِفُ أَلُونُهُ. فِيهِ شِفَآءُ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ (١٦) وَٱللَّهُ خَلَقَكُم ثُمَّ مُوَّفِّكُم وَمِنكُم مِّن يُردُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُم عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّ أُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُواجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُواجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفَياً لَبُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعُمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَا تَضْرِبُواْلِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُم لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ فَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَ لُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلْ يَسْتُورُ الْحُمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَهِ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يُقَدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُو كُلُّ عَلَىٰ مَوْلِكُ أَيْنَكَا يُوَجِّهِ لَا كِأْتِ بِخَيْرٌ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُو عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهُ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَر أُوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ



أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ إِمَّهَا يِكُمُّ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ

لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَ رَوَالْأَفْعِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اللهُ اللَّهُ يَرُوا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ

مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللَّا

و أو بارها الدوري: إمالة فتحة الباء والألف وأشعارها

لْأَنْعَكِمِ بِيوُتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأُشْعَارِهَا أَثُنَّا وَمَتَعًا إِلَى -الله والله وعَمَلُ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلْلًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيح ٱلْحَرِّ وَسَرَبِلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ كُمِّ لَعَلَّكُمْ تُسَلِمُونَ ﴿ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَا يَنَّمَا عَلَيْكَ الْبَكَنَّةُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا الله ويوم نبعث منكلًا عَثْرُهُمُ ٱلْكُنفُرُونَ بِدَاثُمَّ لَا يُؤَذِّنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَ الله عَنْ مَا اللَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلا يُخَفَّفُ يُنظَرُونَ ﴿ ٥٨﴾ وَ إِذَا رَعَا ٱلَّذِينَ أَشِّرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكُ قَالُواْ رَبَّنَا هَتَوُٰلآءِ شُرَكَآ وُنَاٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقُواْ إِلَيْهُمُ ٱلْقُولَ إِنَّكُمْ لَكَ نِهُونَ ١٠ ﴿ وَٱلْقُواْ ذِ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفُتُرُونَ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ ﴿ وَنَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهم وَجِعُنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَتُولُآءً وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بَيْكِنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرِئ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ ١٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْدِ وَيَنْهِى عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغِيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الله وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللهِ إِذَا عَلَهَدتُّمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَد جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَنَّا نَتَّخِذُونِ أَيْمَانَكُو دُخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيْبِيِّنَ ۗ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ اللَّهُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيْبِيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ اللَّهُ وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَاكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنْتُو تَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

وَلَا نَنَّخِذُواْ أَيْمَنَّكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنُزِلَّ قَدَمُ الْعَدُ ثُبُوتِهَا وَيَذُوقُواْ ٱلسُّوَءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَكِيل ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُورُ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ١٠٠ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَيَجُزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكْر أَوْ أُنْتِي وَهُو مُوْمِنُ فَلَنُحْيِينَ أُو حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِنَا هُوَ أَجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَ انُواْيَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ فَإِذَا قُرَأْتَ ٱلْقُرِّءَ انَ فَأَسْتَعِذْ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّجِيمِ ١٠٠ إِنَّهُ اليِّسَ لَهُ اسْلُطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّ لُونَ ١٠ إِنَّمَا سُلْطَ نُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ عَمُ اللَّهِ مُشْرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بَدُّلْنَآءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةً وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِيلً أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشَرِي لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ ثَنَّ الْأَنْ

أَنَّهُمُ مُقُولُهُ رِبَ ٱلَّذِي يَلْحَدُونِ إِلَيْهِ أَعْجَكِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَفِيُّ مُّيثُ ﴿ إِنَّا لَأَيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِنَّ إِنَّا إِنَّا مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ الله مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۗ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ وَمُطْمَعِنَّ إِلَّا لِإِيمَانِ وَلَكِكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ ذَالِكَ بِأُنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْسِا عَلَى ٱلْأَخِرَةِ وَأَتَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ أُوْلَيَهِكَ الَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَّهِ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصُرِهِمَّ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ ۞ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي لَاْحِرَةِ هُمُ ٱلْحَاسِرُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُيِّـنُواْ ثُمَّ جَلَهَكُواْ وَصِّ بَرُوٓاْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ

الدوري: الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف وأبصر هم الدوري: إمالة فتحة



﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفِّي كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَضَرَبُ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رِغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يُصْنَعُونَ اللهُ وَلَقَد جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ طَلِمُونَ ﴿ اللهُ فَكُلُواْمِمَّا رَزْقَكُمُ ٱللَّهُ مَلَاطَيِّبًا وَاشْكُرُواْنِعُمَتُ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ السَّا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيُكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مَعْنَانُ أَضْطُرٌ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلسِنَاكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَلَنْ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ ١١١ مَتَكُم قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَتك مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ اللهَ

لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابُواْ مِنُ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوٓاْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١١) إِنَّ إِبْرَهِيمَرَكَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهُ آجْتَبِيهُ وَهَدِيهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيم الله وَءَا تَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيدُو إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكِمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيدِيَغُنَلِفُونَ اللهُ اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ } وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ (١٢٥) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ } وَلَمِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينَ ﴿ ١٦ وَٱصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْنَرُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ الله إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سُبْحَنَ ٱلَّذِيّ أَسْرِي بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَاهِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَنْزَكْنَا حَوْلَهُ وِلنُّرِيَهُ وَمِنْ عَايَٰذِنَا ۗ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبُ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَيْءِيلَ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا (اللهُ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا اللهُ وَقَضَيْنَا ٓ إِلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ مِيلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفُسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُأُولِهُمَا بِعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِّ وَكَانَ وَعَدَامَّفْعُولًا أَنْ ثُمَّرُدُدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُنَكُمْ بِأُمُولِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُثَرَنَفِيرًا ﴿ اللَّهِ مِلْ اللَّهُ مَا كُثُرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعُدُا لَأَخِرَةِ لِنسُوٓا وَجُوهَكُمْ وَلِيدَخُلُوا الْمُسْجِدَ كَمَادَخُلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةٍ وَلِيتُ تَبْرُواْ مَاعَلُواْ تَبْعِيًّا ٧٠٠

الدّيارِ الدوري: إمالة فتحة الياء والألف

لِلُكِنفِرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

> النّهارِ الدوري: إمالة فتحة

حَمَّكُمْ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدُنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكُنفِ حَصِيرًا ﴿ ۚ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرِّءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي ٱقْوَمُ وَيَنْشُرُهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا اللَّ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلَّاخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (اللهُ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِٱلشَّرّ دُعَآءَهُۥ بِٱلْخَيْرِوَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١١١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَايِّنَّ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَايَةً ٱلنَّهَارِ مُبَّصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبَكُمْ وَلتَعْلَمُواْ عَـُدَدَ ٱلسِّنينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِلًا ﴿١٦﴾ وَكُلُّ إِنسَانِ ٱلْزَمَنَاهُ طَلَيْرَهُ وِي عُنُقِهِ - وَنَحْرِجُ لَهُ رِيوْمَ ٱلْقِيمَةِ كِتَبَا يَلْقِيهُ مَنشُورًا ﴿ إِنَّ الْقُرَأُ كِنْبَكَ كُفِي بِنَفْسِكَ ٱلْيُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله مَن أَهْتَدِي فَإِنَّمَا مُهَتَدِى لِنَفْسِهِ أَوْمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِيٌّ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا ﴿ اللَّهِ وَإِذَآ أَرَدُنَآ أَن تُهْلِك فَرِّيَّةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا اللهِ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوْجٍ وَكُفِي بِرَيِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَيرًا بَصِيرًا ﴿٧٧ۗ)



مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُّريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ، جَهَنَّمَ يَصْلِنهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿ اللَّهُ وَمَنْ أَرَاد ٱلْأَخِرَةَ وَسَعِيٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَيْكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ١١٠ كُلَّانُمِدُ هَتَوُلآءٍ وَهَتَوُلآءٍ مِنْ عَطلَةٍ رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا (اللهُ انْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبُرُدرَجَنتِ وَأَكْبُرُ تَقْضِيلًا اللهُ لَا يَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَا هَاءَ اخْرُ فَنَقَعُدُ مَذْمُومًا مُّغَذُولًا اللهُ ﴿ وَقَضِي رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنّ عِندَكَ ٱلْكِبْرَأَحَدُهُمَا أَوْكِلاهُمَا فَلاَتَقُل لَمُّمَا أُفِّ وَلَا نَنْهُرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا ("") وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَا رَبِّيانِ صَغِيرًا ﴿ ثَا تُكُوا عَامُ بِمَا فِي نُفُو سِكُو أَن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ مُكَانَ لِلْأُوَّابِينَ غَفُورًا ١٠٠ وَءَاتِ ذَا الْقُرْيِ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبَدِّرُ تَبَدِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوٓ أَإِخُوَنَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا ٧٠٠



وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾ وَلَا تَجُعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةٌ إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهِكَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَنَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيزًا بَصِيرًا ﴿ ۖ وَلَا نَقْنُكُواۤ الْمَا يَ أَوْلَنَدَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقً نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّا قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا اللهُ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِّنَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءً سَبِيلًا الله وَلَا نَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَد جَّعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَنَا فَلَا تُسُرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ اللَّهِ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيسِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبِلُغُ أَشُدُّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْ وُلَا اللهُ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُوبِلًا ﴿٥٠ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا (٣ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ اللَّهُ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّئُهُ وعِندَرَيِّكِ مَكْرُوهًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

أُوْجِيّ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةُ وَلَا يَحْعَ ءَاخَرَفَنُلُقِي فِيجَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْحُورًا الْ٢٦) أَفَأُصْفِكُمُ رَبُّه الْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَيِّ كَوِ إِنْثَأَ إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا (<sup>4)</sup> وَلَقَدَ صَّرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَكُّرُواْ وَمَايَزِيدُ هُمَ إِلَّا نُفُورًا اللَّ قُللُّو كَانَ مَعَدُوءَ لِلْمَةُ كُمَا تَقُولُونَ إِذَا لَّا بَنَعُواْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا نَكُهُ وَتَعَالِى عَمَّا تَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ ثَنَّ الْسَيَّحُلُهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٠٠ وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلَّاخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا اللَّهِ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرَا ۗ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُۥ وَلَّوْاْ عَلَيْ أَدُبُ هِمْ نُفُورًا مِعُونَ بِهِ ٤ إِذَ يُسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَ إِذْ هُمْ خُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِي وَقَالُوٓا أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَانًا إِ<mark>نَّا</mark> لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدً

اذانيم الدوري: إمالة فتحة

دبرهم الدوري: إمالة فتحة



﴿ قُلْكُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ ۚ أَوْخَلَقًا مِّمَا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنّا قُل ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَن هُو قُلْ عَسِيٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا اللهُ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَ وَتَظُنُّونَ إِن لَّهِ ثَتُّمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ۚ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلإِنسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا ( ) وَبُكُرُ أَعَلَمُ بِكُرُّ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمُ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَرَبُّكِ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضُ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِدَ زَبُورًا ﴿ ٥٠ قُلُ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلصُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿ ۚ أُولَٰكِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهُمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحَذُورًا ﴿ ٢٠٠٠ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحَنُّ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًاكَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِئَبِ مَسْطُورًا (٥٠٠)



مَنَعَنَآ أَن نُّرُسِلَ بٱلْآيَٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ جَاٱلْأَوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ جَأُومَانُزُسِلُ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا تَغُويفًا ١٠٥ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتَنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِ ٱلْقُرْءَ انَّ وَنُحُوِّ فُهُمْ مَ فَمَا يَرِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيِنًا كِيرًا اللَّهُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكِ فَ أَسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيئًا ﴿ أَنَّ اللَّهُ قَالَ أَرَبْنَكَ هَنَذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰٓ لَبِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَّامَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴿ قَالَ أَذْهَبِ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآ وَكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ اللَّهِ وَٱسْتَفْزِرْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ ثُنَّ إِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطُكُنُّ وَكَفِي بِرَيِّكَ وَكِيلًا اللَّ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُۥكَاتَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهُ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجْتُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ اللَّهُ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا اللهِ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرِي فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تِحِدُواْ لَكُوْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ﴿ ١ ﴾ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيٓ عَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللهُ يَوْمَ نَدُعُواْ كُلَّأُنَاسٍ بإمَنِ مِعْمُ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَبَهُ بِيَمِينِهِ - فَأُوْلَيَهِكَ يَقَرَءُ ونَ كِتَنَبَهُمْ وَلَا يُظُلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ ١٧ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ عَ أُعَمِي فَهُوَ فِي أَلْآخِرَةِ أَعَمِي وَأَصَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٧﴾ وَإِنكَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرَى عَلَيْنَا غَثْرَهُ وَإِذَا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا اللَّهِ وَلَوَلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَفَنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١٠٠٠





كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا (٧) سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجَدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا (٧٧) أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةً لَّكَ عَسِيَّ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّعُمُودًا (٧٠) وَقُل رَّبّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلُ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَىٰنَا نَّصِيرًا ﴿ ۚ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُّ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَآءً \* وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (١٨) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرُضَ وَنِيا بِجَانِيهِ } وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَكُوسًا الله عَلَى الله عَلَى شَاكِلَتِهِ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَلَى الله سَبِيلًا ﴿ وَيَسْ عُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِيٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ١٠٠٠

تَّ مِن رَّيْكَ إِنَّ فَضِلَهُ وَكَانَ عَلَيْكَ كَمَا ( ٨٧) ۖ قَال لَّينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا الس وَلَقَد صَّرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبِيٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (٥٠) وَقَالُواْ لَن نُوْمِرِ كَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرُ لَنَامِنَ ٱلأَرْضِ يَنْبُوعًا اللَّ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجِيلٍ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرُ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَاتَفْجِيرًا ١١٠ أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِأُللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِةِ قَبِيلًا ﴿١٠﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفِ أَوْ تَرْفَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنْبًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ١٣ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدِيِّ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ قُل لَّو كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ١٠٠ قُلْ كَفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ



وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَدَّدُّومَن يُضْلِلُ فَلَن يَحَدُ لَكُمْ أُولِياءَ مِن دُونِهِ - وَنَعِشْرُهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَّأُولِهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَت زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿٧٧) ذَاك جَزَا وُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِيْنَا وَقَالُواْ أَءِ ذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠٠ ١ أُولَمْ يَرُوْأَأَنَّ أَلَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَبِّ فِيهِ فَأَلِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا اللهُ قُل لَو أَنتُمْ تَمْلِكُون خَزَآبِن رَحْمَةِ رَبِيٓ إِذَا لَأَمْسَكُتُمْ خَشْية ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ ثَنَّ وَلَقَدْءَ الْيَنَا مُوسِى تِسْعَ ءَايَتِ بِيِّنَاتِ فَسَلُ بَنِي إِسْرَةِ عِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وَرْعُونُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسِي مَسْحُورًا (١٠٠) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أَنزِلَ هَ وُلاَّهِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَابِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكُ يَنفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا الله فَأَرَادَأَن يَسْتَفِزُّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأُغِّرَقَّنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ فَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنَّ إِسْرَةِ مِلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَاءً وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا اللَّا







اثرهم الدوري: إمالة فتحة لثاء والألف

واذانهم الدوري: إمالة فتحة الذال والألف

هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (٥) عَلَىٰٓءَاتُرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ( ) إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧) وَإِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَتُهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١٠ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْءَ ايْنِينَا عَجَبًّا الْ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَآ ءَانِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيَّ أَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدُا (اللهُ فَضَرَبْنَا عَلَى عَاذَانِهِمْ فِي نين عَدَدًا ﴿ اللَّهُ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبَيْنِ شُوَاْ أَمَدُا ﴿ اللَّهُ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ فِتْيَةُ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدِّي ﴿ اللَّهُ وَرَبِّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ عِ إِلَا هُمَّ أَلْقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا الله هَنْ وُلاَّ عِ ٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَ لِّهَ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِ لَكَنِ بَيِّنِّ فَكَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرِىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا

وَإِذِ ٱعۡتَزَلۡتُمُوهُمۡ وَمَا يَعۡـبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورُا إِلَى ٱلْكَهۡفِ يَنشُرُ لَكُو رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِن أَمْرِكُم مِّرْفَقًا الله الله الله الله من إذاطلكت تَرْوُرُ عَن كَهْف هم ذات ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقُرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا ثُمَّ شِدًا ﴿ وَمَعْسَمُ مُ أَيْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لُوَّلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُغُبًا اللَّ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابَلُ مِنْهُمْ كُمْ لِينَكُمْ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعُضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيِثْتُمْ فَالْعَصُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْيِي طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ كُمْ أَحَدًا اللهُ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓاْ إِذَّا أَبَدًا ﴿ ﴾

ثرنا عليهم ليعلموا أت ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُ أَمُرَهُم ۖ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكُمْ أَرْبُهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١٠٠ سَيَقُولُونَ ثَلَثُةٌ رَّابِعُهُمْ كُلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِسُمُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَبَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بعِدَّتِهم مَّايَعُلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّ ۚ ظُهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا اللهِ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَانَيْ إِنِّي فَاعِلُّ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٣﴾ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّيَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسِيَّ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشُدًا اللهُ وَلَبِثُواْ فِي كُهُفَهِمْ ثُلَاثَ مِأْنَةِ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ رْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِن دُونِهِ عِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ حُكْمِهِ عَ أَحَدًا اللهِ وَأَتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ مُبَدِّلُ لِكُلِمَايِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿

يُؤَوَّ وَالْكَهِفِيِّ الْجَرَّ عُلِيِّ الْمِيْسَ عَبْيَرَ

كَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْفَ دُوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَدُ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُولِهُ وَكَاك أَمْرُهُ, فُرْطًا ١٨٨ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ( " أُولَتِكَ لَمُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن مِّنْهُمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ ثُمَّتَّكِئِينَ فياعلى ٱلأَرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا (١٠) ﴿ وَأَضْرِبُ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَاهُمَّا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ إِنَّ كِلْتَا ٱلْجِنَّلَيْنِ ءَانَتُ أَكُلَهَا وَلَمُ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالُهُمَا نَهُرًا اللهِ وَكَاتَ لَهُ مُثُرُّ فَقَالَ لِصَحِبِهِ وَهُو يُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا اللهَ



الجزء كلخ المنسك منتزع

الله المُحَوِّدُ الْكَهْفِكُ

وَدَخَلَجَنَّتَهُ وَهُو ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَا ذِهِ أَبَدَا ( وَمَآ أَظُنُ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِّ لأُجدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا (٣) قَالَ لَهُ وَسَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ وَ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةِ ثُمَّ سَوِّيكَ رَجُلًا (٧٧) لَكِنَا هُوَ اللهُ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدًا (١٦) وَلَوْلآ إِذ دَّخَلْتَ جَنَّنُكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقَلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا الآ اللهِ فَعَسِي رَبِّي أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنْصُبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ ثُنَّ أُو يُصْبِحُ مَا وَهُ اعْوَرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبُ الْ اللَّهُ وَأُحِيطَ بِثُمُرِهِ عَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَاۤ أَنفَقَ فِيهَا وَهَى خَاوِيَّةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلْيَنِي لَمُ أَشْرِكَ بِرَتِيٓ أَحَدًا السَّ وَلَمْ يَكُن لَهُ فِئَةٌ يُنَصُرُونَهُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُننَصِرًا ﴿ اللَّهُ هُنَالِكَ ٱلْوِلْيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقُّ هُو خَيْرٌ ثُوا بَا وَخَيْرٌ عُقْبًا إِنَّ وَأَضْرِبْ هُمُ مَّثَلَ الْحَيَوْةِ ٱلدُّنِياكَمَاآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِيحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقَندِرًا ١٠٠٠ ٱلْمَالُ وَٱلْبِنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ وَٱلْبَقِينَ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَرَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُأُمَلًا ﴿ وَنَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْحِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نَعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (٧) وَعُرضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدجَّتْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُوَّلُ مَرَّقٍ بِلِزَّعَمْتُمْ أَلَّن تَجْعَلَ لَكُم مَّ وَعِدًا ( ) وَوضِعَ ٱلْكِنَابُ فَترى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيِّكُنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَب لَا يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصِنهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِ لَهِ أَسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓ اللَّهِ إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنَ أَمْرِ رَبِّهِ ٢ أَفَنَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِياءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُولًا بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ ﴿ ﴿ مَا أَشْهَد تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا الله وَمَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَاءِ يَ اللَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا (٥٠) ورَ اللَّمُجُرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا اللَّهِ



الْانسَـٰنُ أَكَثَرَ شَيْءِ جَدَلًا ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُوْمِنُواً إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدِى وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ ۚ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِنَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ بِٱلْبَطِل لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَىتِي وَمَآأُنذِرُواْ هُزُوًّا ﴿ أَنْ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ عِايَنتِ رَبِّهِ عَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسَى مَاقَدَّ مَتْ يِكَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّأَ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدِيْ فَلَن يَمْ تَدُواْ إِذًا أَبَدًا ﴿ وَرَبُّكَ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَّهُم مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَمُوبِلًا ﴿ ٱلْقُرِيِّ أَهْلَكُناهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمُهْلِّ اله وَإِذْ قَالَ مُوسِى لِفَتِمُ لَا أَبْرَحُ حَقَّى مَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقُّبًا بَيْنهِ مَانْسِيا حُوتُهُمَافًا تَخذُسَبِيلُهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا

عادانيم الدوري: إمالة فتحة

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتِيلُهُ ءَائِنَا غُدَّاءَ نَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِ نَا هَذَانَصَبًا ﴿ ثَا ﴾ قَالَ أَرَيْتَ إِذْ أُويْنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآأَنسِينِهِ إِلَّا ٱلشَّبْطَينُ أَنْ أَذَّكُم مُّوا أَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجِبَا ﴿ اللَّهِ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغٍ فَأُ زِتَدَّا عَلَىٓ عَاثَارِهِمَا قَصَصَا الله فَوَجَدَاعَبُدُامِنَ عِبَادِ نَآءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَا ثُهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا (اللهُ اللهُ مُوسِيٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ ثَا كَالَإِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ٧٧ } وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَةٍ تَجُطُ بِهِ عَنْبُرًا ﴿ ١٨ } قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ أَنَّ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكُ مِنْهُ ذِكْرًا ٧٠ فَٱنطَلَقَاحَتَّى إِذَا رَكِبَافِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقُنْهَا يَغْرَقَ أَهْلُهَا لَقَد جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ أَلُوأَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿٢٠ قَالَ لَا نُوَاخِذُ فِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ ٧٣ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيا غُلَمًا فَقَنَلَهُ، قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لُقَد يِّحِثْتَ شَيْئًا تُكْكُرًا ﴿ اللَّهِ اللَّ

و أثبار هما الدوري: إمالة فتحة الثاء والألف





﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ اللَّهِ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبِنِي قَدُ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ٧٦) فَأْنطَلَقَاحَتَى إِذَا أَنْيا أَهْلَ فَرْبِيةٍ ٱسْتَطْعَما أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ. قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخُدْتَّ عَلَيْهِ أُجْرًا ﴿٧٧ قَالَ هَنَدَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكُ سَأُنَبِتُكَ بِنَأُويِلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (١٠٠٠) أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا (٧٠) وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ لَهُ مَا رَجُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا الله وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكِ أَن يَبِلُغَا أَشُدُ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ، عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰ لِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ آ ﴾ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكُيْنِ قُلُ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكُرًا ﴿ اللَّهُ اللَّ

شِغُوا الكَمْفِيْ السِّلِانَ بَعَثْمُ السِّلِانَ بَعَثْمُ السِّلِانَ بَعَثْمُ السِّلِانَ بَعَثْمُ

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وِفِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِنكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ ١٠٠ ۖ ۚ فَأَنْبَعَ سَبَ (٥٠) حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِينَهُ وَوَجَدَعِندَهَاقَوْمَاقُلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نُنَّخِذَ فهمْ حُسْنَا ﴿ أَمَّا مَا مَن ظُلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ مُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيْعَذِّ بُدُرعَذَا بَانُكُرًا ﴿٧٨﴾ وأَمَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُ رِجَزَاءً لْحُسِّنِي وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ أَنَّهُ أَنَّهُ سَبَبًا ﴿ ١٠٠ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُ مِين دُونِهَاسِتُرًا ﴿ كَنَاكَ وَقَدْ أَحَطْنَابِمَا لَدَيْهِ خُبُرًا ﴿ أَنَّ أَنْبَعَ سَبِيًا ﴿ أَنَّ كَتَّى إِذَا بِلَغَ بَيْنَ ٱلسُّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَا دُونَ يُفَقِهُونَ قَوْلًا (٣٠) قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَل نَجْعَلُ لَكَ خَرَجًا عَلَىٓ أَن تَجْعَلُ بِيْنَا وَبِيْنَاهُمْ سَدَّا ﴿ اللَّهِ عَالَ مَامَكُّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرُ فَأَعِينُونِي مِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُورُ وَيَنْهُمْ رَدْمًا الْ٥٠ ٤ اتُون زُبَرا لَخُدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوِي بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ ، نَارًا قَالَ ءَا تُونِيٓ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا (١٠) فَمَا ٱسْطَ عُوَا أَن يَظْهُرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ, نَقْبًا (٧٠)



لِلْكِنفِرِينَ لِلْكِنفِرِينَ الدوري: إمالة فتحة

أَغَيْنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ أُولِيَآءً إِنَّا أَعْنُدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ﴿ الْأَفْلَ هَلُّ نُبَيُّكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الْآنُ ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعْيَهُمْ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيا وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ اللَّهِ الْأَنْ الْوَلْمَ اللَّهِ مِنْ كَفَرُواْ بِاينتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ غَيِطَتَ أَعُمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَهِ وَزْنَا الْأَنْ لَاكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفُرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًّا الْأَنَّ إِنَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًّا ﴿ إِنَّ خَلِدِينَ الْايَبِغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ ﴿ أَنَّا أُولَ لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَامَاتِ رَبِّي نُفِداً لَبَحُرُ قَبُلَأَن يَنفُدُ كُلِمَتُ رَبِّي وَلُوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ ـ مَدَدً إِنَّمَآ أَنَا بَشَرُّ مِّتُلُكُمْ يُوحِيٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَىٰهُكُمْ إِلَهُ وَرَحِدُّ فَمَنَكَانَ يَرْجُواْ لْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عِلَّا



يَيحِي خُذِ ٱلْكِتَابِ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمَ صَبِيًّا ﴿ الْ وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا وَزَكُوهَ وَكَاتَ تَقِيًّا ١٠ وَبِرَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ كُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ اللَّهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا السَّ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ أَنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقيًا ١٠ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَلَهَابَشُرُاسُويًا ١٧٤ قَالَتْ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَن مِنك إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أَنَارَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًا اللهُ قَالَتُ أَنِي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١٠٠ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيِّنُّ وَلِنَجْعَ لَهُ وَ عَلَى هُ إِنَّ وَلِنَجْعَ لَهُ وَعَالِمَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّأُوكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ١٠٠٠ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنْبَذَتُ بِهِ عَكَانًا قَصِيتًا ﴿ إِنَّ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَكَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَلْذَا وَكُنتُ نِسْيًا مَّنسِيًّا الْاللَّ فَنَادِ مِهَا مِن تَحْنِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَد جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًّا الْأَنْ وَهُزِّىٓ إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تَسَّفَطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٥٠﴾



فَكُلِي وَالشِّرِي وَقَرِّي عَيْنَأَ فَإِمَّا تَرِينَّ مِنَ ٱلْبِشَرِأَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِّمُ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴿ ۖ ﴾ فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَالْواْ يَكُمْ يَكُ لَقَد جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (٧٧) يَكَأْخُتَ هَنْرُونَ مَاكَانَ أَبُولِكِ آمْرَأُ سَوْءِ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا (أُنَّ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ عَابِينِي ٱلْكِئْبُ وَجَعَلَني نَبِيًّا الْ اللَّهِ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوصِنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ اللهِ وَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ أَنَّ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا الْآَلُ فَالِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ إِنَّ مَاكَانَ لِلَّهِ أَن يُنَّخِذَ مِن وَلَدِّسُنَّحَ إِذَا قَضِينَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مَكُن فَيَكُونُ ﴿ ثُنَّ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ لَ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوَ مِ عَظِيم (٧٧) أُسْمِعْ بهمْ وَأَبْصِرْ مَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّلِلْمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللَّ اللَّهِ

وَأَنذِ رَهُمْ رَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قَضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي عَفَلَةٍ وَهُم لا يُؤْمِنُونَ (٣) إِنَّا نَحُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجِعُونَ ﴿ ۚ ۖ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنَابِ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نِّبِيًّا ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَنَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا (اللهُ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَد جَّآءَ نِي مِن ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنَ أَهْدِكَ صِرْطًا سَويًا ﴿ اللَّهُ يَكَأَبَتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَانَ آبِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَان عَصِيًّا اللَّهُ يَكَأَبَتِ إِنَّى أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشِّيطَنِ وَلِيَّا ﴿ فَالْ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ فَي يَاإِبْرَهِيمُ لَيِن لَّمُ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا (اللهُ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا اللهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسِيّ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ١٠٠ فَلَمَّا أَعْتَزَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلَّا جَعَلْنَا نِبْتًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ ا وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِّن رَّحْمَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا (ن) وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسِيٍّ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًّا (اللهِ)

رَّحْمَيْنَٱلْخَاهُ هَنُرُونَ بَيَّالاً ﴾ وَاذَكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبْيًا ١٠٠٠ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ وَبِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَعِندَرَيِّهِ عَرْضِيًّا ١٠٠٠ وَأَذَكُرُ فِيٱلْكِئنِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿ ﴿ وَكَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِن ذُرِّيِّةِ عَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَتِهِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَاۤ إِذَا نُنْلِي عَلَيْهِمْ ءَايَنْ أَلرَّ مُنَ خَرُواْ سُجَدًا وَبِكِيًّا اللهِ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوٰةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهَوَاتِّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّ ٥ ] إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَتِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلا يُظلُّمُونَ شَيْئًا اللَّهِ جَنَّنتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْنَنُ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبَ إِنَّهُ,كَانَ وَعَدُهُ,مَأَنِيًّا ﴿ ۚ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوَّا إِلَّا سَلَمَآً وَهُمُ رِزْقُهُمْ فِهَا بُكُرةً وَعَشِيًّا ﴿١٠ يَلِكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي فُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ ١٣ وَمَانَكُنَّ لُ إِلَّا بِأُمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَاكِينَ اخَلَفَنَاوَمَا بَيْنَ ذَلِكٌ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



يُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَضْعَ هَل تَعْلَدُ لَهُ وسَمِيًّا (٥٠) وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ أَوَلَا يَذَّكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿ إِنَّ فَوَرِّيكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حُولَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا اللهُ ثُمَّ لَنَازِعَتَ مِن كُلّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَن عِنِيًّا ﴿ ثُلُّ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلِي بِهَا صِلِيًّا ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَاردُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًامَّقْضِيًّا ﴿ ﴿ ثُمُّ نُجِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فَهَاجِثِيًّا ﴿٧٧﴾ وَإِذَا نُتلِ عَلَيْهِمْ ءَايَنُتَنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ ١٧ ۗ وَكُرْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَثًا وَرِءْ يَا الله قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالِهِ فَلْيَمْدُدُلُهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدَّا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابُ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شُرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا اللهِ وَيَزيدُ اللهُ ٱلَّذِينَ اهْتَدُواْهُدُيُّ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرُ عِندَرَيِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مُرَدًّا ﴿٧)

تناوقال لأوتكر طَّلُعَٱلْغَيْبُ أَمِاتَّغَذَعِندَٱلرَّحْمُن عَهْدَا ﴿ ﴿ ﴾ وَ سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا الْ ﴿ وَنَرْثُهُ مَانَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ ﴾ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهِ ةً لِيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا ١١٠ كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِم ضِدًّا ﴿ ١٠ ﴾ أَلُوتَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكُفرينَ تَوُزُّهُمُ أَزَّا ﴿ مَا فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمِّ إِنَّمَانَعُذُ لَهُمْ عَدًّا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَن وَفَدًا اللَّهِ ۗ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ أَتَّخَذَعِند زَحْمَن عَهْدًا ﴿ ٧٨﴾ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَالرَّحْنُ وُلْدًا ﴿ ٨٨﴾ لَقَ كَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَنْفَطُّ شناادًا ﴿٨﴾ يَد ذُّصُّ ، وَتَحَدِّ ٱلْحَيَالُ هَدَّالاً ﴿ أَلَيْ الْمَعُواٰ لِلرَّحَمُن وُلِدًا اللُّغي للرَّحْمَن أَن للَّهِ خِذْ وُلِدًا ﴿ إِنَّ إِن وَ رُض إِلاَّ ءَاتِي ٱلرِّحْمُن عَبْدُ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمُ ٱلْقِ

الكيفرين الدوري: إمالة فتحة

اَلاَّهُ مِنْ وُدُّالاً ﴿ وَكُنَا فَإِنَّهُ مَا يَسَرِينَهُ بِلِسَانِكِ . حَوَتُنذِرَبِهِ عَوْمَالُّدَّا ﴿ ﴿ وَكُمْ أَهُلَكُنَا قَبِّلَهُ يَّحِشُ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا (١٠٠) هِ ٱللَّهُ ٱلْرِّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيهِ الله مَا أَنزَلْنا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقِى اللهِ إِلَّاللَّهُ ٣ُ) يَنز بلا مَّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَهِ أَتِهُ الْعُلُ ﴿ لرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوىٰ ﴿ ۚ كَالُهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي زُّض وَمَا بِنَنْهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرِيٰ ﴿ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ وَيَعْلَمُ ٱلبِّسرَ وَأَخْفِي ﴿ اللَّهِ ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ الله وَهُلُ أَتِمْكَ حَدِيثُ مُوسِيَّ اللهُ إِذْرِءِ انْأَرَا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمۡكُثُواۤ إِنِّيٓ ءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلِّيٓءَانِيكُمْ مِّنْهَا بِقَبَهِ أَوْأُجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدَى إِنَّ فَلَمَّا أَبْنِهَا نُودِي يَنْمُوسِيّ إِنِّ أَنَا ْرَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِٱلْمُقَدَّسِ طُوًى

آلنارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف

وَأَنَاٱخْتَرَتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَايُوجِيّ اللَّهِ إِنَّنِيّ أَنَاٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُ فِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيَّ اللَّهِ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ وَالْمِينَّةُ أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزِي كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعِي اللهُ فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هُولِهُ فَتَرْدِى اللَّ وَمَاتِلْكَ بيِّمِينِكَ يَنْمُوسِيْ ﴿ فَالَهِي عَصَاى أَتُوَكُّوا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرِيٰ ﴿ فَالْأَلْقِهَا يِنمُوسِيٰ (١) فَأَلْقِنهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعِيٰ (١٠) قَالَخُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولِي (١) وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءٍ ءَايَدٌ أُخْرِيْ اللَّهِ اللَّهُ الرُّيكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرِي ﴿ اللَّهُ الْمُصْلِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مُطَعِيلٌ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْدِي الصَّ وَيَسِّرْ لِيٓ أَمْرِي الصَّ وَٱحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي ٧٧) يَفْقَهُواْقُولِي ١٨) وَأَجْعَل لِي وَزِيرُ امِّنَأُ هَلِي (١) هَنْرُونَ أَخِي السَّ الشَّدُديدِة أَزْرِي السَّ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي السَّ كَيْ نُسَيِّحَكَ كَثِيرًا ﴿ وَاللَّهِ وَنَذُكُرُكَ كُثِيرًا ﴿ إِنَّا كَنُتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿ وَ ۚ قَالَ قَدْ وَتِيتَ سُؤُلِكَ يَنْمُوسِي ﴿ إِنَّ ۗ وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرِيَ ﴿ ٣٧﴾

إِذْ أُوحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَانُوجِيَ (٣٠) أَن ٱقْدِفيهِ في ٱلتَّابُوتِ فَٱقْدِفيهِ فِي ٱلْيَدِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِلِّي وَعَدُو لَلْهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيٓ ﴿ إِنَّ إِذِ تُمْشِيَّ أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكُفُلُهُ وَرَجَعَنَك إِلَىٰٓ أُمِّك كَى نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَنْنَّكَ فُنُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيَ أَهْلِ مَذْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَكُوسِىٰ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي الللَّهُ اللَّاللَّ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللهُ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايِنتِي وَلَا نَنيا فِي ذِكْرِي اللهِ اللهُ وَمُعَونَ إِنَّهُ وَلَا لَهُ فَوُلَا لَهُ وَقُولًا لَهُ وَقُولًا لَيَّنَا لَّعَلَّهُ وِيَتَذَكُّرُ أَوْ يَخْشِي لَا اللَّهُ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْعَيْ (00) قَالَ لَا تَخَافاً إِنَّنِي مَعَكُما ٓ أَسْمَعُ وَأَرِيْ (اللهِ فَأَنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَدَجِئْنَكَ بِعَالِةٍ مِّن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَهُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ لَمُهِي اللهِ إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كُذَّبَ وَتُولِّي اللَّهِ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسِي اللَّهِ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطِي كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدِي (٥) قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولِي (١٠)



الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْ دًا وَسَلَكَ لَكُمْ فَهَا شُبُلًا وَأَنزُلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَأَزُو ٓ جَامِن نَّبَاتِ شَتَّى ﴿ ٥٠ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْمَامَكُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِنتِ لِأَوْلِي ٱلنُّهِي ﴿ اللَّهِ عِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرِيٰ ( 60 ) وَلَقَدُ أَرَيْنَهُ ءَايَنِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبِي (٥٠) قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا نْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُوسِيْ ﴿ وَاللَّهِ فَلَنَا أَيِّنَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ عَ فَأَجْعَلْ بِنَنْنَاوِ بِنَنْكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ رَخِنُ وَكَا أَنْتَ مَكَانًا بوى ١٥٥ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُعُشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَّى ٥٠) فَتُولِّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدُهُ ثُمُّ أَيِّ إِنَّ قَالَ لَهُم وسِيٰ وَيْلَكُمْ لَاتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَافَيْسُحِتَّكُم بِعَذَابٌ وَقَدْ خَابَ مَنَ أَفْتَرِي ﴿ إِنَّ فَنَنَازِعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُويُ ﴿ ثَالُ ۚ قَالُوٓ أَإِنَّ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُريدَانِ أَن يُخْرِجَا كُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَاوَيَذْ هَبَابِطُرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلِي ﴿ ١٣ ﴾ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتْنَوُا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلِي الْ



قَالُواْ يَكُوسِيّ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن تُكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقِي ( اللَّهِ عَالَ ال بَلْ أَلْقُوا ۚ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّا تَسْعِي خِيفَةً مُّوسِىٰ ﴿﴿ اللَّهُ قُلْنَا لَا تَعَفُ إِنَّكَ (١٦) فَأُوْجِسَ فِي نَفْسِهِ، أَنتَ ٱلْأَعْلِىٰ ﴿ إِنَّ كُواَلِقِ مَا فِي يَمِينِكَ لِلْقَفِّ مَاصِنَعُوا ۚ إِنَّمَا صَنَعُوا ۗ كَيْدُسِحْرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنِي الله عَلَيْ السَّحَرَةُ سُعَّدًا قَالُواْ ءَامَنَّا بِرِبِّ هَنرُونَ وَمُوسِي الْ٧) قَالَ عَأَىمَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ ولَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِ فَلَأُ قَطِّعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفِ وَلَأْصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقِي ﴿ ﴿ فَالْوَا لَن نُّوْثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَنَامِنَ الْبَيّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَيَا فَأُقْضِ مَآ أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيا ٓ ﴿ ﴾ إِنَّاءَ امَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خُطَيْنِنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَنْقِي اللَّهِ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبُّهُ مُجْرَمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيِي اللَّا اللَّهِ وَمَن يَأْتِهِ - مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَاتِ فَأُولَتِهِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلِي الْاللَّاكَ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكِّي اللهَ

وَلَقَدُ أُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسِىٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبَسَا لَّا تَخَفُ دَرَّكَا وَلَا تَخْشِي ٧٧ فَٱلْبَعَهُمْ فَرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْمَمِّ مَاغَشِيهُمْ اللهُ وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدِيْ ﴿٧٧ يَبَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ قَدْ أَجْيَنْكُمُ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدَثُكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويُ اللهُ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَارَزُقْتُكُمُ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحُلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِيْ وَمَن يَحْلُلُ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هُويْ اللهِ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ ٱهْتَدِي اللهِ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسِي السَّ قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰٓ أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْك رَبِّ لِمَرْضِىٰ ﴿ اللَّهِ عَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللهِ فَرَجَعَ مُوسِيّ إِلَى قَوْمِهِ، غَضْبَنَ أَسِفَا قَالُ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدَتُهُمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي (٨) قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمُلْكِنَا وَلَكِنَّا مَلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَٰلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ ﴿٨٠﴾



فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَلَآ إِلَهُ كُمْ وَإِلَّهُ مُومِي فَنَسِي اللهِ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرَجِعُ إِلَيْهِ مِ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (٥٠) وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ٥ وَإِنَّ رَبِّكُمُ ٱلرَّحْكَنُ فَأَنِّيعُونِ وَأَطِيعُوٓا أَمْرِي اللهِ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِمِفِينَ حَتّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسِي اللهُ قَالَ يَنْهَدُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ رَأَيْنُهُمْ صَلُّواً (١١) أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ ١٣ فَالَ يَبْنَؤُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقَتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَةِ عِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهُ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِي اللهُ قَالَ بَصُرَتُ بِمَا لَمْ تَبْصُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَ قَبْضَ مِنْ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَدِتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (أَنَّ قَالَ فَأَذْهَب فَّإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَكُ وَانظُرْ إِلَى إِلَىهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفَّٱلْنُحَرِّقَنَّهُۥ ثُمَّ لَنَسِفَتْهُ فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ١٠٠ إِنَّكُمَا إِلَاهُكُمُ ٱللَّهُٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَا (١٠)

سُوْرَةُ كُرِي

الجزء السياز سرعتي

كَذَالِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَد سَّبَقُّ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللهُ مِّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ وَيَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وِزْرًا الله خَالِدِينَ فِيدُ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْفِيكُمَةِ حِمْلًا اللهُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورٌ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا النَّ يَتَخَلَفَتُونَ يَنْهُمْ إِن لَّبْنَتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿ إِنَّ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثُلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٠٠ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّ نَسْفًا ﴿ إِنَّ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَّا تَرِيْ فِيهَا عِوجًا وَلَآ أَمْتًا اللَّ يَوْمَهِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا اللهُ عَوْمَهِ إِلَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَلَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ. قَوْلًا اللهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ، عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحِيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُمًا اللهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿ اللَّهِ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبُّنَا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا اللهُ



ٱللَّهُ ٱلْمَلْكُ ٱلْحَقَّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱ يُقْضِيّ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُلرَّبّ زِدْني عِلْمُ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَزْمًا (١٠٠٠) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْيَجِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبِي اللهُ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَنَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقِحَ السَّ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرِي السَّ وأَنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِهَا وَلَا تَضْجِي إِنَّ فُوسُوسِ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادُمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبِلِي النَّ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتُ لَمُنَّمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصِيّ ءَادُمُ رَبَّهُ، فَعُوىٰ (١١) ٱجْنَينهُ رَبُّهُ وفَنَابَ عَلَيْهِ وَهِدِي (١٢٠) قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ فَإِمَّا يَأْنِينَّكُم مِّنِّي هُدًى لُّ وَلَا يَشْقِي الْمَالَ وَمَنْ أَعُرَضَ عَن حِّرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِد شة ضنكا ونحشر هويوم

هدائ الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

قَالَ كَذَٰلِكَ أَنْتُكَ ءَايَنُنَا فَنَسِينُهَ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسْمِيٰ اللَّهُ وَكَذَٰلِكُ نَعَزِي مَنْ أَسُرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِتَايَنتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَسُلُّ وَأَبْقِيَ الْآلُ أَفَلَمْ يَهْدِ لَمُمَّ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَنِكِنهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَنتِ لِأَوْلِي ٱلنُّهِي (١١٨) وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّيِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُّ مُسَمَّى ﴿ اللَّهُ فَأَصْبِرُ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبُلَ ظُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوجًآ وَمِنْءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأُطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تُرْضِيٰ ﴿٣٠ ۖ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيُكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزُوكَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقِى السَّ وَأُمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصۡطَبرُ عَلَيۡما ۖ لَا نَسۡعُلُكَ رِزۡقَا ۖ نَحُنُ نَرُزُوۡقُكُ وَٱلۡعِيۡقِبَةُ لِلنَّقُوى الله وقَالُواْلُولَا يَأْتِينَ إِنَّايَةٍ مِن رَّبِّهِ عُمَّا وَلَمْ يَأْتِهم بَيِّنَةُ مَافِي ٱلصُّحُفِٱلْأُولِي السُّ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَّهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ. لَقَ الْوَاْرَبُّنَا لُؤُلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰذِكَ مِن قَبْلِأَن نَّذِلَّ وَخُنُرِك ﴿ اللَّهُ قُلْكُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُو فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدِي السَّا

النهار الدوري: إمالة فتحة



## ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّغْرِضُونَ الْ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكِر مِن رَّبِّهِم تُحَدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمُ يَلْعَبُونَ اللَّهِ لِلهِيهَ قُلُوبُهُمُّ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْهَاذَآ إِلَّا بِشَكِّرٌ مَّنْكُ حُمَّ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُون اللهِ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ اللهِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ بَلْ قَالُوٓ أَأَضْغَاثُ أَحْلَمِ بَلِ ٱفْتَرِيدُ بَلْ هُوَ شَاعِرُ فَلِيَأْنِنَا بِعَالِيةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ الله مَا عَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْبِيةٍ أَهْلَكُنَاهُ أَأَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ اللهُ وَمَآأَرُسَلْنَاقَبْلَكَ إِلَّارِجَالَا يُوجِيِّ إِلَيْهِمْ فَسَلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّحْرِ إِن كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ٧ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ اللَّهُ شُمَّ صَدَقْنَهُمُ ٱلْوَعْدُ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّسَّآءُ وَأَهْلَكَنَا ٱلْمُسْرِفِينَ (١) لَقَدَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمُ كِتَنَّافِيهِ ذِكْرُكُمُ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

مِّنَا مِن قَرِيةٍ كَانَت ظَّالِمَةً وَأَنشَأَنَا بَعُدُهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ اللهُ فَلَمَا أَحَسُواْ بَأْسَنَاۤ إِذَا هُمِمِّنَهَا يَرَكُضُونَ اللهُ لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَىٰ مَآ أَتَّرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْكُلُونَ ﴿ اللَّهِ عَالُواْ يَنُويْلُنَا ٓ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَاكُ تِلْكَ دَعُولِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِينَ (اللهُ وَمَاخُلُقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ ۚ لَوُ أَرَدُنَا أَنَ نَّذَّخِذَ لَمُوا لَا تَخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ ۚ إِلَّ اللَّهِ مِن لَّدُنَّا إِل نَقْذِفُ بِٱلْحَقّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدَّمَغُكُم فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُمِمَّا نَصِفُونَ (١١) وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللهِ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اللَّ أَمِ التَّخَذُواْ عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ لَفُسَدَنَا فَسُبْحَنَ ٱللهُ رَبَّ أَعْرُشُ عَمَّا يَصِفُونَ (٢٠) لَا يُسْتَلُعُمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ (٢٠) أمِ ٱتَّحَاذُواْ مِن دُونِهِ عَ عَالِمًا ۗ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانِكُرُ ۗ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي لِمَا كُثْرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ٣

وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلآ إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَأَعَبُدُونِ ١٠٠ وَقَالُواْ أَتَّخَذَا لَرَّمْنَ وَلَدَّاسُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ اللهِ اللهِ يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقُولِ وَهُم بِأُمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضِي وَهُم مِّنْ خَشْيَرِهِ مُشْفِقُونَ الله عَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِللَّهُ مِّن دُونِهِ عَنْدُلِكَ نَجُزِيهِ جَهَنَّدُّ كَذَالِكَ نَجْرى ٱلظَّالِمِينَ (اللهُ أُوَلَمْ مَرُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَثْقاً فَفَنْقَنَّهُمَّأُ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ اللَّ وَجَعَلْنَا فِٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ اللَّ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا مَّعَفُوظَ الْوَهُمْ عَنْ ءَايِنهَا مُعْرِضُونَ الآلَ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَ مُسَ وَٱلْقَمَّرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ الآلُ وَمَاجَعَلْنَالِبُشَرِ مِّن قَبْلِك ٱلْخُلَّدُّ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ اللَّ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اللهُ



وَإِذَا رِءِاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ هُمْ كَنِفِرُونَ اللهُ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِيكُمْ ءَايِكِتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنِي هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ اللَّهُ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ مُهُمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ إِنَّ بَلِ تَأْتِيهِم بَغْتَ أَ فَتَبَهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ ( ) وَلَقَدُ اسْتُمْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِـ يَسْنَهْزِءُونَ اللَّهُ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَن ذِكِي رَبِّهِم مُعْرِضُون اللهُ أَمْ لَّهُمْ عَالِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ اللَّهُ بَلْ مَنَّعْنَا هَلَوُّلآء وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهُمُ ٱلْمُمُرُّ أَفَلا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَآ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ اللَّهُ

**والتهار** الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ اللهُ وَلَيِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابٍ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُولِكُنَّا إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ اللَّهِ وَنَضُعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُومِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَا وَكَفِي بِنَا حَسِبِينَ (الله) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسِىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلمُنَّقِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ اللَّهِ وَهَلَذَا ذِكْرٌ مُّبَارِكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ الله فَ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا إِبْرُهِيمَ رُشْدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بهِ عَلِمِينَ (٥) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُمْ لَمَّا عَكِمْهُونَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابا آؤُكُمْ فِي ضَلَالِ ثَمِينٍ ١٠٠ قَالُواْ أَجِتْنَنَا بِٱلْحَيِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِينِ نَ اللَّهِ عَالَ بَل رَّبُكُمْ رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُرِ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ ٱلشَّنهدين الله وَتَأَلِلُهِ لَأَكِيدُنَّ أَصْنَكُمُ بِعَدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ اللهُ



فَجَعَلَهُمْ جِذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لِّمُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَّيْهِ مَرْجِعُونِ (٥٠) قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِ الْهَتِنَآ إِنَّهُ, لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠) قَالُواْسَمِعْنَافَتَي يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ اللهُ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَلَىٰ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ الله قَالُوٓا ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنذَا بِتَالِمُتِنَا يَتَإِبْرُهِيمُ اللهُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ، كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴿ اللَّهُ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓ أَ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠ ثُمَّ ثُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَوُلاَّءِ يَنطِقُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمُ اللَّ أُفِّ لَكُمُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهِ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَانصُرُواْ ءَالِهَ تَكُمْ إِن كُنتُمْ فَلِعِلِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْنَا يَكِنَا أَرُكُونِي بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿ اللَّهُ الْمُ وأرادوا بهِ عَكِيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ اللهُ وَفَعَيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بِنَرِكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ وَوَهَبْنَا لُهُ وَ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَيْلِحِينَ ﴿(٧٠)

، وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّهِ دِينَ ﴿٣٧﴾ وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ خُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّيِثِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْعٍ فَاسِقِينَ الله وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَآ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٥٧) ونُوحًا إِذْ نَادِي مِن قَلِلُ فَأَسْتَجَبِنَا لَهُ. فَنَحَنُدُ وَأَهْلَهُ وَمِنَ ٱلۡكِرْبِٱلْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَيَصَرِّنَهُ مِنَالُقَوَّ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْقُوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقُنَا أَجْمِعِينَ الله وَدَاوُردُوسُلَيْمَانَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي ه غنه القوم و كُلًّا ءَانْلِنَا حُكُمًا وَعِلْمُ يسبِّحْنَ وَٱلطَّ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بِنُرَكْنَا فِيهِ

6000 5006 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.74 17.7

دُونَ ذَلِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ١٨١ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادِيْ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِيَ ٱلصُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِينَ (١٨) فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَكُشَفْنَا مَابِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةٌ مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرِيْ لِلْعَبِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِنَ ٱلصَّبِرِينَ (٨) وَأَدْخَلْنَهُمْ فِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادِيْ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَه إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (٨٧) فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَجَعَّيْنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّرِ وَكَذَلِكَ نُصْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَزَكَرِيًّا , رَبُّهُ، رَبِّلاتَ ذَرْنِي فَكْرُدُا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثين (٥) فَأَسْتَجَبْنَا لُهُ، وَوَهَبْنَا لُهُ، يَحْمِنِ وَأَصْلَحْنَا هُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ارَغَبَاوَرَهَبَأُ وَكَاثُواْ لَنَاخَسْعِينَ ﴿

أسرعون الدوري: إمالة فتحة لْنَهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَكَلَمِينَ اللهَ إِنَّ هَاذِهِ عَ ةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ الله عُوا أَمْرُهُم بِينَهُمْ مَن نَعْمَلْ مِرْ ﴾ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَلَاكُفُرَانَ لِسَعْيهِ، وَإِنَّا لَهُ، كَيْبُونَ اللَّهُ وَحِرْمٌ عَلَى قَرْبَ أَهْلَكُنَّهُمَّ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٠٠ حَقَّى إِذَا فُئِحَه مُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ الله وَٱقْتَرَبَٱلْوَعْدُٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَيْخِصَةٌ ٱبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ مُرُواْ يَنُويْلُنَا قَدْكُنَّا فِي غَفْلَةِ مِّنْ هَلَا ابْلُكُنَّا ين ﴿٧﴾ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْـبُدُونَ مِن دُونِ أَنْتُهُ لَهَا وَرِدُونَ ۖ اللَّهِ الْوَكَانَ لَهُ مَّاوَرَدُوهِ مَأْوَكُلُّ فَهَا خَلِدُونَ 🕦 النَّ ٱلَّذِينَ ازُفِيرُّ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَ أُولَتِيكُ عَنْهَا

بسهاً وهُمْ فِي مَا أَشْتُهُ خَلِدُونَ اللَّهُ لَا يَعَزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلِنَالَقِ الْهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ هَاذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُون الله يُومَ نَطُوي ٱلسَّكُمَاءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُكُمَا بَدَأْنَا ٓ أَوَّلَ حَلْقِ نَّعِيدُهُۥ وَعَدًا عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ الله وَلَقَدْ كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ ٱلذِّكْرِ أَتَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّلِحُونِ ﴿ إِنَّ فِي هَلَذَالْبَلُغُا لِّقَوْمِ عَلَيدِينَ ﴿ إِنَّ ۗ وَمَآأَرُسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٠٠) قُلْ إِنَّ مَا يُوجِنَ إِلَى أَنَّمَا ٓ إِلَاهُ كُمْ إِلَاهُ وَحِ فَهَلْ أَنتُم مُتَّسَلِمُونَ ﴿ إِنَّ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَقُلُ ءَاذَنتُ كُمْ عَلَى سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبُ أَم بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ اللَّهِ إِنَّهُ، يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكُتُمُونَ اللهُ وَإِنَّ أَذْرِي لَعَلَّهُ، فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَنَكُم لِلَّهِ إِلَى حِينِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ رِّبِّ ٱحْكُر بِٱلْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿١١١)



يَّأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّ قُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءُ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمّاً أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سَكُرِيْ وَمَا هُم بِسَكُرِيْ وَلَكِكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَادِيدٌ الله عِنْدِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُكُلُّ اللهِ مِغَيْدِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُكُلُّ شَيْطَانِ مَّرِيدٍ اللهُ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلِّهُ فَأَنَّهُ, يُضِلُّهُ وَجَدِيدِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُر مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضَعَةٍ تُحَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمُّ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُغْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمُّ وَمِنكُم مَّن يُنُوفِ وَمِنكُم مِّن يُردُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ وَيُحِي ٱلْمَوْتِي وَأَنَّهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ عَاتِيَّةٌ لَّا رَبِّ فِهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدِّي وَلَا كِنْبِ مُنِيرِ ١٠ ثَانِي عِطْفِهِ عِلْيُضِلُّ عَن سَبِيلُ اللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (١) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (اللهِ وَمَنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابُهُ خَيْرٌ الْمَأَنَّ بِمِ فَإِنَّ أَصَابَتْهُ فِنْنَةُ أَنقَلَبَ عَلَى وَجُهِهِ عَلَيهِ خَسِرَ ٱلدُّنْيا وَٱلْأَخِرَةُ ذَلِكَ هُو ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّوهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَنْ ذَالِكَ هُو ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ اللَّهُ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِلِهُ لَبَيْسَ ٱلْمَوْلِي وَلَبَلْسَ ٱلْعَشِيرُ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَعِنْهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ اللَّهُ مَن كَاتَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطِّعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ اللَّهُ



نَهُ ءَايَاتٍ بِيِّنَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَمْدِي مَن يُريدُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينِ وَٱلنَّصَدِي وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءِ شَهِيدُ اللَّ ٱللَّهَ تَرَأَتَ ٱللَّهَ يستَجُدُلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجِبَالَ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُكْرِمٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۗ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصِمُواْ فِي رَبِّمْ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَمُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصُبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهُمُ ٱلْحَمِيمُ اللهِ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ اللَّهِ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ اللَّهِ كُلُّما أَرَادُوٓا أَنَ يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرِ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (٣) إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَالُّونَ فِيهَامِنْ ناوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوا وَلِبَاسُهُمُ فِيهَا <del>حَرِيرٌ (٣٣</del>)



المجرَّةُ لُلِينًا لِيحَ عَنَهُ

٩

اللهِ وَآلَمُتُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْ اَلْحَهُ امِ ٱلَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّكَاسِ سَوَّآةً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلِيرِ اللهِ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّاثَّشْرِكْ فِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْتُّحَعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ اللهُ لِيَشْهَدُ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَا مِمَةِ ٱلْأَنْعَامِرُ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُو عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بِهِ ٱلْبَابِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُمَّ لُيُقَضُّواْ تَفَ نُذُورَهُمْ وَلْـيَطُوُّفُواْبِٱلْبَيْتِٱلْعَتِي حُرُمَاتِ اللهِ فَهُو خُرُرُ كُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ إِلَّا مَا يُتُ المراق المتا مِنَ ٱلْأُوْثِ نِ وَٱجْتَ نِبُواْ قُولًا

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءً وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَرَيرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى ٱلْقُلُوبِ اللهُ الكُوْ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ الله وَلِكُلِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسِكًا لِيَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِّرَ فَإِلَاهُكُورُ إِلَا لُهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَ أَسْلِمُواْ وَيُشِّرِ ٱلْمُخْبِيِّينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّدِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِتَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَيْرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِهَا خَيْرٌ فَأَذُكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَت جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَثِّرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ مَشَكُرُونَ إِنَّ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوىٰ مِنكُمْ كَنَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُورُ لِلتُكَيِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدِ مَكُمَّ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدِ مَكُمَّ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّخَوَّانِ كَفُورٍ اللهَ



ديرهم الدوري: إمالة فتحة

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدِّتِلُونِ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اللَّ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكِرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُكِّمَّت صَّوَامِعُ وَبِيعٌ وصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَويُّ عَنِيرُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ إِن مَّكُنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُونِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَلِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَتَمُودُ ﴿ اللَّهِ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿ اللَّهِ مَ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوسِىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَعْرِينَ ثُمَّ أُخَدتُهُمُّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللَّهِ فَكُأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِيثِرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ١٠٠٠ أَفَكَرَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمُّ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِمَاۤ أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِمَآ فَإِنَّهَا لَاتَغَمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُورِ

للخطرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف



تَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ، وَإِنَّ يُومَّ عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَّا يَعُدُّونَ ﴿ ١٠﴾ وَكَأَيْنِ مِّن قَرْبَةِ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذَتُهَا وَإِلَى ٱلْمُصِيرُ ( الله عَلْ يَكَأَيُّهُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَا فَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيَلِكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِيم الله وَمَآأَرُسَلُنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّآ إِذَا تَمَنَّحُ أَلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ عَيْنَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحَكِمُ اللهُ عَايِنتِهِ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ وَاللهُ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُ نُ فِتَنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ مُ وَإِنَ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (٣) وَلِيعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُمُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ فَ كَلا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَةٍ مِّنْـ هُ حَتَّى تَأْنِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ (٥٠)

وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٥) وَٱلَّذِينَ كُفَرُواْ كَذَّبُواْبِ اينينا فَأُولَتِيكَ لَهُمْ عَذَابُ مُنْهِيكُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُنَّا اللَّهِ اللَّ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓ أَوْ مَا تُواْ لَيَـرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو خَايْرُ ٱلتَّزوقين (٥٠) لَيُلْخِلَنَّهُم مُّلْخَلَا يُرْضَوْنَ ٱللَّهُ لَعَالِيمٌ حَلِيمٌ (٥٠) ﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ عَثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ لَمَ فُوُّ عَفُورٌ ١٠٠ ذَالِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَّلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ ذَٰلِكَ بِأَنْكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنْكُ مَاكِلْهُ عُونَ دُونِهِ عُو ٱلْبَاطِلُ وَأَنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ اللهِ أَلَمْ تَكُرُ أَبُ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَرَةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ لَهُ مَافِي ٱلسَّكَوَاتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ ٱلْغَني ٱلْحَصِيدُ ﴿



النهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

كُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِلَّا إَلنَّاسِ لَرَوُّكُ رَّحِيكُم (اللَّهِ وَهُو ٱلَّذِي آخَه مُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ﴿ كُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكُ لْأَمْرِ ۚ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدِّى مُسْتَ لُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَعْكُمُ كُمْ يَوْمُ الْقِيكُمةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيدِ تَغْتَلِفُونَ مُّ تَعْلَمُ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَنَبِّ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۖ ﴿ ۖ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلَ بِهِ عِسْلَطَنَا وَمَا لَيْسَ لَمُثُم بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ ٧٧) وإذانتلى عَلَيْهِمُ ءَايَاتُنَا بِيَّنَاتِ عليهم ءايت

يَتَأْتُهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُوكِ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُكِابًا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَأُمَّ وَإِن يَسْلُمُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْـةُ ضَعُفَ ٱلطَّـالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ ﴿ مَا قَـكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَـكُدرهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهُ لَقُويَ عَزِيزٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَصَطَفِي مِنَ ٱلْمَاكَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ لَاللَّهُ عَلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ مَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَاُعْبُدُواْ رَبُّكُمْ وَٱفْعَكُواْ ٱلْخَيْرِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّا ﴿ وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مُو ٱجْتَبِكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَمِّكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَاذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلِكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلِي وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿







قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ اللَّهِ مَا أَفْلَحِ المُعْمِونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَنعِلُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ اللَّهِ إِلَّاعَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 🕥 فَمَنِ ٱبْتَغِي وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُرّ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ أَوْلَيْهَكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُكَلَةٍ مِّن طِينِ (١١) أُمَّ جَعَلْنَكُ نُطْفَةً فِي قَرارِ مَّكِينِ (١١) ثُمَّ ا خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَاةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْمَ لَحُمًا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرْ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سُبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَلِفِلِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَقَلِينَ ﴿ اللَّهُ

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضُ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ لَقَادِرُونَ اللهِ فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِ جَنَّتٍ مِّن نَخِيلِ وَأَعْنَبِ لَّكُوْ فِهَافُوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُونَ اللَّوْسَجَرَةً تَخْرُجُمِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاَ كِلِينَ اللهُ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ١١ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تَحْمَلُونَ ١١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالُكُمْ مِّنَ إِلَيْهِ غَيْرِهِ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلُوُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَا هَلَا ٱ إِلَّا بَشَرُّ مِتْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلُوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيِّكَةً مَّاسَمِعْنَا بِهُذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلْ بِهِ حِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينِ ١٠٠ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَاكَذَّبُونِ اللَّهِ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ أَصْنَعِ ٱلْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا فَإِذَا جِئَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْأَلْفَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَجَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمُّ وَلَا تُخَلَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ 🖤



فَإِذَا ٱسۡتَوَيۡتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَدُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي بَحِنا منَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ أَوَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلمُنزلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيكتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ أَن أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ اللهُ فَأَرْسَلْنَافِهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَبْرِهِ أَفَلا نَنَّقُونَ ﴿ وَال الْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا مَا هَنِذَا إِلَّا يَشُرُّ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَيِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَاسِرُونَ الله العِدُكُمُ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ (٣) ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (٣) إِنْ هِي إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنْيِ انْمُوتُ وَنَحْيًا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اللهُ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ أَفْتَرِيْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَعَنُ لَهُ، بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٨ قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كُذَّبُونِ ﴿ إِنَّ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيْصِّبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً فَبُعَدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١) ثُمَّ أَنشَأْنَامِنَ بَعْدِهِمْ قُرُونًا عَلَخِينَ (١)



مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أُجَلَهَا وَمَايَسَتَنْخِرُونَ ﴿ ثُنَّ أُرْسُلْنَا رُسُلُنَا رُسُلُنَا كُلُّ مَاجَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعُدًا لِّقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ النَّ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسِى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِثَايَنتِنَا وَسُلُطَنِ مُّبِينِ اللهِ إِلَىٰ فِرْعَوْبَ وَمَلَإِيْهِ، فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَكَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ اللَّ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ( الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُوسَى ٱلْكِنَابَ لَعَلَّهُمْ مَّنَادُونَ ( الله وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّا فَهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَاۤ إِلَىٰ رُبُوِّةِ ذَاتِ قَرِارِ وَمَعِينِ اللُّهُ الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا السُّمَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠ وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ ١٠٥ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اللهِ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينِ اللهُ أَيْحُسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مُر بِهِ عِن مَّالٍ وَبَنِينَ ١٠٠٠ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ بِثَايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُرِ بَرِبِّهُمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿

نُسارِعُ الدوري: امالة فتحة بسرعون الدوري: إمالة فتحة لسين والألف ولَيْبِكَ يُسُكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَبِقُونَ اللهُ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أَوَلَدَيْنَا كِنَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُرُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ ا بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي عَمْرَةٍ مِّنْ هَلْدَا وَلَهُمْ أَعْمَلُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ اللهُ حَتَّى إِذَآ أَخَذُنَا مُثَرِفِيهم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّوْمُ إِنَّكُمْ مِنَّا لَانْتَصَرُونَ اللَّ فَدُكَانَتُ ءَايَتِي لُتُلِي عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَيْ أَعْقَابِكُو لَنكِصُونَ (١١) مُسْتَكْبِينَ به عسكمرًا تَهْجُرُونَ ﴿ ١٧ أَفَلَرْ يَدَّبُّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّالَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُلْمِيعُ رِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمُ لَهُ مُنكِرُونَ ١٦) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِبَّةُ ابلَ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ اللَّهُ وَلُوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوآءَ هُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِي بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ١٧٠ أَمْ تَسْتَأْهُمُ خَرِّجًا فَخَرَاجُ رَبَّكَ خَيْرٌ ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ١٧ ﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ

ورهای درنیا ۳۰

طغينهم

الدوري: إمالة فتحة الياء والألف

والنهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

وُ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَكِنِهِ هُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْلِرَجُّمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنر وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ ﴿ ﴿ وَهُو ٱلَّذِى ذَرَأَ كُرْ فِٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلا تَعْقِلُونِ ﴿ أَبُلُ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالُ ٱلْأُوَّلُونِ ﴿ ﴿ إِنَّ فَالُوٓا أَءِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٢٨﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَ ٓاقُونَا هَلَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلْنَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٨٠٠ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ اللهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ أَقُلُ مَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبِعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ٨ سَيَقُولُونِ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نَتَّقُونِ ﴿ ٧٧ قُلْ مَنْ بِيدِهِ عَ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يَجِيرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنِّي تُسْحَرُونَ

CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

اكَمَعُهُ مِنْ إِلَنَهُ إِذًا لَّذَهَبَكُلُّ إِلَىهِ بِمَاخَلَقُ وَلَعَلَّا مْ عَلَىٰ بَعْضَ سُبِّحُن ٱللَّهِ عَمَّايَصِهُونِ ﴿ اللَّهِ عَدِّلُمُ بِوَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِينًى مَايُوعَ دُونَ ﴿ ٣٠﴾ رَبِّ فَ لَا تَجْعَلُنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ إِنَّا عَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَلِدِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةُ نَعَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَقُلرَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ ۚ ۚ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّأَن يَعْضُرُونِ ١١٠ حَتَّى إِذَاجَآءَأُحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبّ الله المُعلَى أَعْمَلُ صَلِحًافِيمَا تَرَكُثُ كُلَّا إِنَّهَا كِلْمَدُّ فِي ٱلصَّبُورِ فَكُلَّ أَنْسَابَ بَيْنَكُمُ فَمَن تَقُلَتُ مَوَر نَنُهُ مَقَاؤُلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ وَأَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُو

لَمْ تَكُنْ ءَايِنِي تُنْالِي عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بَهَاتُكَذِّبُونَ اللَّهِ قَالُواْ رَتَنَاغَلَبَتْ عَلَيْهَ نَاشَقَوْ تُنَاوَكُنَّا قَوْمَاضَآلِينَ ﴿ ثُنَّا رَبَّنَّا أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدِّنَا فَإِنَّا ظَلِيمُونَ ﴿ ثُنٌّ قَالَ ٱخْسَتُواْ فِهَا وَلَاثُكُلِّمُونِ ١٠٠٠ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُون رَبِّنَا ءَامَنَّا فَأُغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ إِنَّ فَأَتَّخَذَتُمُوهُمُ سُخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ الله إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُومِ بِمَاصَبُرُواْ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ آبِرُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ كَمْ لَبِيْتُ فِي ٱلْأَرْضِ عَكَدَسِنِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ لِبَثْنَا يُؤمَّا أَوْ يَعْضَ يَوْمِ فَسَلِ ٱلْعَاَّدِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ إِن لِّيشَتُّمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمُ كُنتُ مُ تَعَلَمُونَ اللهُ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجِعُونَ اللَّهِ فَتَعَلَّى اللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْمُرْشِ ٱلْكَرِيرِ اللهَ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَ مَنَ لَهُ وَبِهِ عَ إِنَّمَا حِسَا بُهُ وعِندَرَبِّهِ ۚ إِنَّ هُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ ﴿ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ



## والله الرسمان الرحي سُورَةً أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِهَآ عَلِيَتِ بِيَنْنَتِلْعَلَّكُمْ لَذُكُّرُونَ النَّانيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِمِنْهُمَامِانْهَ جَلْدَةِ وَلاَ تَأْخُذَكُر بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُم تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِيرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٤) ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ وَٱلَّذِينَ رَمُونِ ٱلْمُحْصِنَاتِ ثُمَّ لَرَيَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ الْ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنَ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدُ اللهُ وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَكُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أُحْدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَتِ إِللَّهِ إِنَّهُ وَلَيْ الصَّادِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا الْمُعَادِقِينَ وَٱلْخَيْمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَيْدِيِينَ ﴿ ۖ وَيَدْرَقُوا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدا أَرْبَعَ شَهَداتِ بِإِللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ( الصَّا عَالَ اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ( اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ال وَلُولًا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهُ تَوَّابُ حَكِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهُ تَوَّابُ حَكِيمٌ اللَّهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُرْ لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَكُم بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُوْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تُولِك كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ لَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَآ إِفْكُ مُبِينٌ ١٠٠ لَوَلا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيِّكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ اللهِ وَلَوْلَا فَضَلَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِذِ تَلَقَّوْنَهُ وِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواهِكُم مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَتَعْسِبُونَهُ وَهِيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلَوْ لا إِذ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَآ أَن تَتكلَّمَ بِهِلاَ اسْبَحنكَ هَلْا ابْهَتَنْ عَظِيمٌ الله يَعِظُكُمُ اللهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ عَأَبَدًا إِن كُنْمُ مُؤْمِنِينَ اللهُ وَثُنَيْنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمُّ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّ وَلَوْلَا فَضْ لُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَؤُفٌ رَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهَ رَؤُفٌ رَّحِيمُ اللَّهُ



يَّنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوبِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ وَيَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُ وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكِي مِنكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزِّي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ إِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْل مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرِين وَٱلْمَسْكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِيَعَفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصِنَتِ ٱلْعَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْ فِي ٱلدُّنْسِا وَٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُولْ يَعْمَلُونَ اللهُ عَوْمِيدِيُوفِيهُمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَتِ أُوْلَيَهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتِّا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَ أَذَالِكُمْ خَيُّرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُون ٧

جِعُواْهُوَ أَزْكِي لَ كُرْجُنَاحُ أَن تَدَخُلُواْ بِيُوتِّا غَيْرَهُ امَتَنُعُ لَكُوْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ 🕚 قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ لَمُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا يَصْنَعُونَ اللَّهِ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ رِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُدِّينَ بغضضن من أنص إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ أَوَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى. يِنْتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِبَ أَوْءَابَآيِهِبَ أبنكآبهن أؤ أبنكآء بعوكتهن أَوْبَنِيٓ أَخُواتِهِنَّ أَوْنِ خانهر ب ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ لَمْ يَظْهُرُواْ عَلَىٰ عُوراتِ هِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن أيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ

البوري: إمالة فتحة الصاد والألف البوري: البوري: إمالة فتحة

يَكُونُواْ فَقُرَاءَ يُغْنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِةٍ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَكِيهِ ،ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغُنَّهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّ وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتِكُمُّ وَلَا كُرِهُواْ فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَا لَحَيَوْةِ لدُّنْيِاوَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّ ٣٣) وَلَقَدُ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ ءَايَتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَٱا مِن قَمْلُكُمُّ وَمُوْعِظُةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَ ْزُضِّمَتُلُ نُورِهِ- كَمِشْكُوةِ فِهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ ف شُرْقِيَّةٍ وَلَا غُرْبِيَّةٍ يَكَادُزَنْتُمَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَ نُورٌ عَلَى نُورٌ مَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَيَضَرِبُ اسٍّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الْآنَ اللهُ أَنْ تُرْفَ



لمشاور الدوري: إمالة فتحة الكاف الثان

رِجَالٌ لَّا نُلْهِمِهُم تِجِنَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءٍ ٱلزَّكَذَةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنْقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ اللَّ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصْلِحْ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بقيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُ, لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ وَفَوْسُهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٢٠) أَوْ كَظُلُمُنْتِ فِي بَحْرِ أُجِيِّ يَغْشِنهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَلَا اللَّهُ ظُلُّمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَكُهُ لَمُ يَكُدْيرِنِهَا وَمَن لَّرَيَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِن نُورٍ ١٠٠ أَلَوْتَ رَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَّفَّاتٍ كُلُّ قَدُّ عَلِمَ صَلَانُهُ, وَتَسَبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهِ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ﴿ إِنَّ ٱلْمُرْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, رُكَامًافَتْرَى ٱلْوَدْفَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ ، وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ ، مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ وَعَن مَّن يَشَاءُ يكادُ سَنَا بَرُقِهِ عِنْدُهُ مِالْأَبْصَدِ اللهُ

بِالْأَبْصِارِ الدوري: إمالة فتحة الأبصر الدوري: إمالة فتحة الصاد والألف

نُقَلَّتُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِإَوْلِ وَٱللَّهُ حَلِقُ كُلِّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءً فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ - وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَيْ أَزْبِعَ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ ﴿ اللَّهِ لَقَدْ أَنَزَلْنَآ ءَايَٰتِ مُّبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (اللهُ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُكَّ يَتُولِّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنَ بَعْدِ ذَاكَ وَمَا أَوْلَتِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَإِذَا دُعُوۤ إِلَّى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ١٠٠ وَإِن يَكُن لَمُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَمِر ٱرْبَالُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ مِبْلُ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (٥) إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ لِيَحْكُم بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (١٠) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِهِ عَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَبِنْ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَانُقُسِمُو أَطَاعَةُ مُتَعْرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ ﴿



تَوَلِّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحْمًا وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ (00) وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَيملُواْ ٱلصَّا لِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ ٱلَّذِي ٱرْتَضِيٰ لَهُمْ وَلَيْ اللَّهُمُ مِّنْ الْعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْ الدُّونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ (00) وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ۚ كَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِدِينِ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ ُودِهُمُ ٱلنَّارُّ وَلِيَتُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمُّ وَٱلَّذِينَ لَرَّيَبُلُغُوا ٱلْحُلُمَ مِنكُرٌ ثَلَثَ مَرَّتَ مِن مَثِل صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيا بَكُمْ مِّن ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثُلُثَ عَوْرَتِ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُرُ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدَهُنَّ طَوَّ فُوك عَلَيْكُمْ بِعَضُكُمْ عَلَى بَغْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْلِ تِي وَٱللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيدٌ ﴿٥٠

وَإِذَا كِلَغَ ٱلْأَطُّفَ لُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ وَوَاللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيمٌ اللهِ وَالْقُواعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ رَبِّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ رَبِ غَيْرَ مُتَ بَرِّحَاتٍ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ حَيْرٌ لَهُ رَبِّ وَاللَّهُ سَكِيعُ عَلِيدٌ ( ) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمِي حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرِج حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىۤ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بِيُوتِكُمُ أَوْ بِيُوتِ ءَابِ آبِكُمُ أَوْ بِيُوتِ إِمَّهَا تِكُمْ أَوْ بِيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أُخُوَاتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بِيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بِيوُتِ أَخْوَالِكُمْ وللبين خكلتكم أؤما مككتُم مّف الحكة أُوِّ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَقِ أَشْ تَاتَا فَإِذَا دَخَلْتُ مِيوِيًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ لِحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّتُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِئِتِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ اللَّ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰٓ أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسۡتَعَٰذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١٠ اللَّهَ عَلَمُ أَوْ دُعَآ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضَأَقَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرُوهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ إِلَى أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُد عَلَتْ و وَتُومَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّثُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ الله المُورَةُ الْفَرْقَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْفُرْقِينَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ والله التحفز الرجيم تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا (الله الله عَلَهُ وَمُلْكُ السَّمَعَ وَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـ دُاوِلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ لَقَدِيرًا





وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ وَالِهَدُّ لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةً وَلَانْشُورًا اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً إِنْ هَنَدَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرِينَهُ وَأَعَانَهُ وَعَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدَجَّاءُ وَظُلْمَا وَزُورًا (الله وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهُيَ تُمَّلِي عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا أَنْ قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلأَسُواقِيِّ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُون مَعَهُ نَنْدِيرًا ﴿ اللَّهُ أُو يُلْقِيَ إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ نَّأُكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُّسْحُورًا (١) ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (اللهُ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِك جَنَّدِي مَعَ تَعَيْتِهَا ٱلْأَنَّهَدُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا إِنَّ اللَّهُ مَا لَكَ قُصُورًا إِنَّ اللَّهُ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَالِمَن كَذَّبُ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا اللَّهُ

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظُا وَزَفِيرًا ﴿ اللَّهُ وَإِذَا أُلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوًا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ اللَّهُ مَالِكَ ثُبُورًا لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَأَدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ١١٥ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ ونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسْتُولًا اللَّ وَيُومَ نَحْشُ رُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلآء أَمْ هُمْ ضَلُواْ ٱلسَّبِيلَ ٧٧ قَالُواْ سُبْحَنْكَ مَاكَانَ يَلْيَغِي لَنَا أَن نَّتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّتَعْتَهُمْ وَءَابِاءَ هُمْ حَتَّى نَسُوا ٱلذِّكَر وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا (١١) فَقَدْ كَذَّ بُوكُم بِمَا نُقُولُونَ فَمَا يَسُتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا اللهُ وَمَآأَرُسُلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۖ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ اللَّهِ مَ



اًلُّحِيهِ بِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْمَنَا ٱلْمَلْتَهِكَةُ أَوْ نَرِيْ رَبَّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اً يُوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَكَتِبِكَةَ لَا بُشْرِىٰ يَوْمَبِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا اللَّ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَ هَا أَهُ مَنْ ثُورًا ((٢) أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَي ذِ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا اللَّ وَيُومَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَيْمِ وَأُرِّلَ ٱلْمَكَيِّكَةُ تَنزيلًا (0) ٱلْمُلُكُ يَوْمَ إِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكُنفرينَ عَسِيرًا (١٠) وَنَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعَفُّولُ يَ لَيْتَنِي ٱتَّخَدَتُّ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٧ۗ) يَوَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ لَ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِيُّ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يِنرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ ۖ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَيْلِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿ إِنَّ ﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلِا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمَّلَةً كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ عُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ فِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ ٣٣ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِي إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِهِكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا اللهُ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا اللهِ فَقُلْنَا أَذُهُ بَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَكُمْ تَدْمِيرًا ﴿ ۖ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَنَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ عَايِّةً وَأَعْتَدُنَا لِلطَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَتُمُودًا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى الْقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَأَ بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونِ نُشُورًا ﴿ ۚ وَإِذَا رَأُولُكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـ زُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ اللَّهُ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلا آن صَبْرُنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصْلُ سَبِيلًا ﴿ (اللهُ الْرَبِيُ الْرَبْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَا هَهُ. هُولِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا الآنَ

كَالْأَنْعَنِيِّ ۚ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ ثَا ۖ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدُّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ وسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا (0) أُمُّرَ قَبَضْ نَاهُ إِلَيْ نَا قَبْضَ ايسِيرًا (1) وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ٧٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ نَشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ طَهُورًا ﴿ اللَّهِ لِنُحْدِي بِهِ بِلَدَةً مَّيْتًا وَنُسْتِقِيَهُ، مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ۚ ﴿ ۖ وَلَقَدَ صَّرَّفَنِكُ يَدْ يَذْكُرُواْ فَأَبِيَّ أَكَتُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠٠ وَلُو شِئْنَا لَبُعَثَنَا فِي كُلِّ قَرْبِيَةِ نَّذِيرًا ﴿ ۚ فَلَا تُطِعِ ٱلۡكَٰفِرِينِ وَجَنِهِ دُهُم بِهِ عِجِهَادًا كَبِيرًا (٥٠) ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرِجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ يَيْنُهُمَا بَرْزَخُا وَحِجْرًا تَحْجُورًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بِشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ أَنَّ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَيِّهِ عَظَهِيرًا ﴿٥٠٠

الكافرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف



وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَيِّمًا وَيَذِيرًا ﴿ ٥٠ قُلْمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِهِ عَسَبِيلًا ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْحَىّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفِي بِهِ يِذُنُوبٍ عِبَادِهِ عَبِيرًا اللهُ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتُوى عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿ ٥ ﴾ وَإِذَا فَيلَ لَهُمْ أَسَجُدُواْ لِلرَّحْمَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا يَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠ أَنْ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِهَا شُرُجًا وَقَكَمَرًا ثَمْنِيرًا ﴿ اللَّهِ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا الله وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينِ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيْمًا اللَّ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَتْرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اللهَ



يَفْعَلَ ذَالِكَ الدوري: اظهار

يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرٌ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ حُمِّن يَفْعَل ذَّلِكَ يَلْقَ أَثَامًا الله يُضَاعِفُ لَهُ ٱلْعَاذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ أَنَّ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَرِ } وَعَمِلَ عَكُمُلًا صَلِحًا فَأُوْلَكِمِكَ يُبُدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَدتِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ۚ ﴾ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُۥ يَوْبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿٧٧﴾ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّ وأكِرامًا ﴿٢٠ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْبِ الْكَتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرَّبَّ لِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ ١٤ أُوْلَكِيكَ يُجَنَّزُونَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَهَرُواْ وَمُلْقَوْنَ فِيهِا تَحِيَّةً وَسَلَامًا الْأُنَّ خَالِدِينَ تَأْحَسُنَتَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٧﴾ قُلُ مَا يَعْبَوُا بِكُوْ رَبِّي كُمْ فَقَدْ كُذَّ بْتُكُمْ فَسَوْفِ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٧٧ۗ)

ورگاه البنت البنتها البنتها البنتها البنتها البنتها

اللهُ عَلَى عَايِنَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهُ لَعَلَّكَ بَعَضٌّ فَفُسكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ اللَّ إِن نَّشَأَ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهُ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ اللَّهِ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِّنَ ٱلرَّمْنِ مُعْدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ٥ فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَتَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ زِءُونَ ١٠ أُولَمُ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْبَلْنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ اللَّهُ إِنَّافِ ذَلِكَ لَا يَدُّ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّا رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَإِذْ نَادِي رَبُّكَ مُوسِيَّ أَنِ ٱلْمَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ اللَّهُ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنْرُونَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ اللَّهِ قَالَ كُلِّ فَأَذْهَبَا بِئَايَنِنَآ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١٠٠ فَأْتِيافِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يِلَ اللهُ قَالَ أَلَوْ نُرَيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيِثَتَّ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهُ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

الكافرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف وَيُشَاكِنُ السَّالِيِّ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ

قَالَ فَعَلَنُهُمَآ إِذَا وَأَنَاْ مِنَ ٱلصَّمَآ لِينَ ﴿ ۚ فَفَرَرِتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ وَتَلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهُ عَلَىٰٓ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ﴿ ثَالَ فَأَعُونُ وَمَارَبُّ ٱلْعَكِمِينَ اللهُ عَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَّ إِن كُنْتُم مُّوقِنِينَ الله عَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿ أَنَّ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ مُ الْأُوَّلِينَ اللهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُ اللهُ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ آلِن كُنُّمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ٢٠ } قَالَ لَينِ ٱتَّخَذَتَّ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ (١٠) قَالَ أُوَلُو جِنْدُكُ بِشَيْءٍ مُّبِينِ الْنَّ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِن الصَّدِقِينَ اللَّ فَأَلْقِي عَصَاهُ فَإِذَاهِي ثُعُبَانٌ مُّبِينٌ اللَّ وَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّنظِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلُهُ إِنَّ هَلَا لَسَاحِرُ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونِ اللهِ اللهِ قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي ٱلْمُدَابِّنِ حَشِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿ اللَّهُ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَنتِ يَوْمِ مَّعُلُومٍ (٣٠) وَفْيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم تُجُتِّمِعُونَ ﴿

الدوري: إمالة فتحة لحاء والألف

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَيلِينَ ١٠٠ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا خَنْ ٱلْغَيْلِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ نَعِ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ ثَالَ هَاكُم مُّوبِينَ ٱلْقُواْمَآ أَنتُم مُّلْقُونَ اللهُ فَأَلْقَوا حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالُنَحْنُ ٱلْعَلِبُونَ النَّ فَأَلْقِي مُوسِى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ اللهُ فَأَلَّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اللهِ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ رَبِّمُوسِيٰ وَهَنْرُونَ الْكُنَّ قَالَءً أَمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكُمِيْرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَلَمُونَّ لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (اللهِ قَالُواْ لَاضَيِّ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا حَطِّدِينَا ۖ أَن كُنَّا أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٥) ﴿ وَأُوْحَيْنَآ إِلَى مُوسِيَّ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيٓ إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ﴿ وَ اللَّهِ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَكَآيِنِ كَشِرِينَ ﴿ وَا ۖ إِنَّ هَنَوُّكُمْ لَشْرَذِمَةٌ قَلِيلُونَ ( وَإِنَّهُمْ لَنَا لَعَآيِظُونَ ( اللَّهِ عَلِيمُ عَلِدُرُونَ عَلَيْ مُعَالَعَ عَلِدُرُونَ الله عَأْخَرَجْنَاهُم مِن جَنَّتِ وَعِيُونِ الله وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ الله كُنْالِكَ وَأُوۡرَثُنَاهَا بَنِيۤ إِسۡرَتِهِ يِلَ (٥٠) فَأَتَبَعُوهُم ثُشُرِقِينَ (٠٠)





فَلَمَّا تَرَّتُهَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسِيِّ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (١١) قَالَ آَإِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ اللَّهُ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَّى مُوسِيٓ أَنِ ٱصْرِب اكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فَرْقِ كَأَلْظُودِ ٱلْعَظِيمِ (١٠) وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ الله وَأَبْعَيْنَا مُوسِى وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ (٥٠) ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَّيَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّوّْمِنِينَ ﴿٧٧ } وَإِنَّ رَبُّكَ لَمْوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ـ مَا تَعْبُدُونَ اللَّهِ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُ لَهَاعَكِفِينَ ﴿ ١٧ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَدْعُونَ ﴿ ١٧ } أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ ١٧ فَالْواْ بَلْ وَجَدُنآ عَالِمَآ عَنا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ ۚ ۚ ۚ قَالَ أَفَرَيْتُ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ ٥٠﴾ أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ اللَّهُ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ الله وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ اللهُ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ اللهُ وَٱلَّذِي أَظْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيَّتَي يَوْمَ ٱلدِّينِ الله وب هب لي حُكَما وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ

الجزء التاسع عشرك

٩

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَحْرِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثُهُ حِ ٱلنَّعيم (٥٠) وَٱغْفِرْ لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّهَا لَينَ ﴿١٠) وَلَا تُغْزِنِي مَوْمَ يُبْعَثُونَ اللهُ الْوَمَ لَا يَنفَعُ مَا أُلُّ وَلَا بِنُونَ اللهِ اللَّامَنَ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْب سَلِيمِ (٨١) وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ (١٠) وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اللهُ وَقَيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُم تَعَبُدُونَ ﴿ اللَّهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوَّ بَنْكِصِرُونَ ﴿ ١٣﴾ فَكُبْكِبُواْ فَهَا هُمَّ وَٱلْغَاوُرِنَ ﴿ ١٠ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَوْا وَهُمْ فِيهَا يَخْنُصِمُونَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٧٠ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١١٠ وَمَآأَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١١٠ فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ ١١٠ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيم ١١٠ فَلُو أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُومَاكَانَ ٱكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ اللَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لِمُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ كَذَبَتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَمُمَّ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَنْقُونَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ اللَّهَ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ النَّهَ وَمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهِ ﴿ قَالُواْ أَنْوُمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ اللهُ



عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿٣١٧﴾ وَمَآ أَنَابِطَارِدِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٤ إِنَّ أَنَاإٍ لَّا ذَيْرٌ مُّبِينُ أُ (١١١) قَالُواْ لَين لَّمْ تَنتَهِ يَعْنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ (١١١) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِىكَذَّبُونِ اللَّهُ فَأُفْنَحُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِينِي وَمَن مَّع مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمِّن مَّعَهُ وِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ مُمَّاغَرُقْنَا بَعْدُٱلْبَاقِينَ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتُومَاكَانَ اللهُ الْأَيْدُومَاكانَ كَثْرُهُمْ مُّوْمِنِينَ ﴿ اللهِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو الْعَرَيْزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١١١ كَذَبَتُ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٣ ﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُوكُ أَلَانَنَّقُونَ ﴿ ١٤ إِنِّ لَكُرُ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ اللَّهُ فَأَنَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَائِدَ نَعْبَثُونَ الْكَ وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعَلُّدُونَ السَّ وَ إِذَا بِطَشْتُم بِطَشْتُم جِبَّارِينَ ﴿ ١٣ ) فَأَتَّقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٣ ) وَاتَّقُواْ الَّذِيَّ أَمَدُّكُم بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ أَمَدُّكُم بِأَنْعَكِمِ وَبَنِينَ ﴿ ٣٣﴾ وَجَنَّاتٍ وَعِيُونٍ السَّا إِنِّيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِ والله الله الله عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْلَةً تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ

جبارين الدوري: إمالة فتحة

إِنْ هَلْذَآ إِلَّا خَلْقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٣﴾ وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٨﴾ فَكُذُّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٣٠ ۖ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمْوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كَذَّبَت ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا نَنَّقُونَ (اللهُ) إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ (اللهُ) فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ السُّ وَمَآأَسُ لَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْمُناكُ أَتُتَرَكُونَ فِي مَا هَاهُ مَا عَامِينِ الْأَلْكُ فِجَنَّتِ وَعِيُونِ النَّ وَزُرُوعِ وَنَعْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ الْمُلَّا وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا فَنرِهِينَ الْأِنا فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطْعُون الله وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٠) قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ (١٥٠) مَا أَنتَ إِلَّا بِشَرُّ مِتْلُنَا فَأْتِ بِعَالِيةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ الْأَسْ فَالّ هَندِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّ اشِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومٍ (١٥٥) وَلَاتَمسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُيَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠ فَعَقَرُوهَافَأَصْبَحُواْ نَندِمِينَ اللهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ ١٥٨ وَإِنَّ رَبَّكِ لَهُوَ ٱلْعَرْبِزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٥٩)



كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَا نَنَّقُونَ الله إِنَّى لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ ١٦٠ ۚ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٦٢ وَمَاۤ أَسْتُلُكُمْ عَكَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ الْ١٦١) أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ ۗ وَيَذَرُونَ مَاخِلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنَ أَزْوَكِمِكُمْ بَلِ أَنتُمُ قَوْمُ عَادُونَ ﴿ ١٦ ۖ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَ فِينَالُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَبّ بَجّني وَأُهْلِي مِمّايَعْمَلُونَ (١٦٠) فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلُهُ وَأَجْمَعِينَ (٧٠٠) إِلَّاعَجُوزَافِيٱلْغَابِرِينَ اللَّهِ أَمُّدَمَّرْنَاٱلْأَخَرِينَ اللَّهِ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ١٧٧ } وَ إِنَّ رَبُّكَ لَمُوَّالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٧٧ كُذَّبَ أَصْعَابُ لَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شَعَيْثُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ ١٧ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٧ وَمَآ أَسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ مِنُ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَفُوا ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ ١٨٠﴾ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَاتَعْنَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الله



وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ قَالُوٓاْ إِنَّمَاۤ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ ﴿ وَمَا آلَتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظُنُكُ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللهُ قَالَ رَبِّيَّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةَ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ السَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ ۚ وَإِنَّا رَبُّكَ لَحَيْ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللهِ وَإِنَّهُ لَكَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مَنْلً بِهِ ٱلرُّحَ الْأَمِينَ الله عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ الله بِلِسَانِ عَرِقِي مُّبِينِ الله الله وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ الله الْوَلَمْ يَكُن لَّكُمْ اللَّهُ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوالبَنِيَّ إِسْرَةِ مِلَ اللَّهِ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ اللَّهِ فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ السُّ كُنْالِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ فَيَا أَمِيهُم بَغْمَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُ فِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله يُّخِنُ مُنظَرُونَ ﴿ ۚ ۚ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ۚ ۚ أَفَرَيْتَ إِن مَّتَّعَنَّا هُمْ سِنِينَ ﴿ ثُوَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿



IN GOVENION GOVENION GOVENION OF A COVENION GOVENION GOVENION GOVENION GOVENION GOVENION GOVENION GOVENION GOVE (٧٠٠) وَمَآ أَهْلَكُنَامِن قَرْدِ لَمَا مُنذِرُونَ اللهُ الْإِنْ الْحِيْ وَمَاكُنَّا ظَلِيمِينَ اللهِ وَمَانَازَّلْتَ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ اللهُ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمُ وَمَايَسْتَطِيعُونَ اللهُ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ الْآلَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ النَّ وَكُخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱنبُّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١١٥ ۖ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّ أُمِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٦٦ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿١٧٧ ٱلَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ اللَّهُ ۗ وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ عَلَى أَنْ يَتُكُمُ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَ طِينُ ﴿ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَشِيمِ (١١) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ (١١) وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَافِينَ السُّ ٱلْرُتَرَأَنَّهُمْ فِكُلِّوا يَهِيمُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَاظُلِمُوا وَسَيَعَكُمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِمُونَ اللَّهُ



## بِسَـــِ وَٱللَّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحْزِ الرَّحْدِ الرَّحْزِ الرَّحْدِ الرّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرّحْدِ الرّحْدِ

طِسَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرُءَانِ وَكِتَابِ ثُمِينِ اللهُ هُدَى وَبُشْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَبُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَبَّنَا لَمُمُّ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ كَ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَمُمُّ سُوَّهُ ٱلْعَاذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُمُ ٱلْآخُسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَئُلَقِّي ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ لَنَّ إِذْ قَالَ مُوسِى لِأَهْلِمِة إِنَّ ءَانَسَتُ نَارًا سَتَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِغَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُوْ تَصْطَلُونَ ۖ ۖ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِي أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ كُنُوسِي إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلِّي عَصَاكُ فَلَمَّا رِءِاهَا تَهْ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلِي مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُ يَمُوسِي لَا تَخَفّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسِلُونَ ﴿ ۚ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَأُدْخِلُ يَدُكُ فِي جَيْبِكَ تَعْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ اللهُ فَامَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلْذَا سِحْرٌ مُّبِينُ اللهُ

النارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف وأبِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمُا وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهِ عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهِ عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ اللهِ عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ اللهِ عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱللهِ اللهِ عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ ا وَوَرِثَ سُلَيْمَنْ دَاوُرِدُّ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْر وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَمُو ٱلْفَصَٰلُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَحُشِرَ لِسُلَتِمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْحِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهُ حَتَّىٰ إِذَآ أَتُواْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُو لَا يَشْعُرُونَ (اللهِ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِيَ أَنَّ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتَ عَلَى وَعِلَىٰ وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَرَالِحًا رَّضِنْهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أَمَّ كَانَ مِنَ ٱلْفَ آبِينَ اللَّهُ لَأُعُذِّبُنَّهُ وَخَذَابًا شَكِيدًا أَوْ لَأَأْذَ بَحَنَّهُ وَ أُو لَيَا أَتِينِي بِمُلْطَنِ مُثِينٍ اللهِ فَكُثُثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أُحَطَتُ بِمَا لَمْ يَجِعَلُ بِهِ، وَجِثْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإٍ يَقِينٍ اللهِ

إِنِّي وَجَدتُّ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمُ إِنَّ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ من دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَ نُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيل فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ اللَّ أَلَا يُسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ١٠٠ ٱللَّهُ كَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ اللهِ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللهُ ٱذْهَب بِكِتَبِي هَاذَا فَأَلْقِهِ } إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ اللَّ قَالَتَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّ الِنِّ أَلْقِيَ إِلَّ كِنَكُ كَرِيمٌ ۚ ١٠ ۚ إِنَّهُۥمِن شُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ وِسْعِر ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهِ ٱلْآتَعْلُواْ عَلَىَّ وَأَتُّونِي مُسْلِمِينَ اللَّهُ قَالَتُ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمَّا حَتَّى تَشْهَدُونِ اللهُ عَالُوا نَعَنُ أُولُوا فَوَي وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ اللَّهِ ۚ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَالُواْ فَرَكِةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِنَّهُ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ ٣٤﴾ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ إِمْ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهِ

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَٰنَ قَالَأَتُمِذُّونَنِ بِمَالِ فَمَآءَاتٍ ءَاتِنكُم بَلُ أَنتُم بَهِديَّتكُم لَفَرَحُونَ اللَّ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَذَ بِجُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُم بَهِ اوَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنَّهَ آَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (٧٧) قَالَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣﴾ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَويُّ أَمِينٌ ﴿ وَ ﴾ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وعِلْمُ مِنَ ٱلْكِئْبِ أَنَا ءَانيكَ بِهِ عَبْلَ أَن نُرِيَّدً إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا عِنْهُ مُسْتَقرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْلَ رَبِّي لِيَلُونَيْءَأَشُكُرُأَمُ أَكُفُرُومَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ١٠٠ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرً أَنْهَٰذِى أَمْرِتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَذُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّاجَآءَتْ فَيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُ مُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اللهِ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَفِرِينَ تِنَ قِيلَ لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقِيَهَاْقَالَ إِنَّهُ، صَرْحُ مُّمَرَّ دُيِّن قَوَارِسِرُّ قَالَتْ رَبِّ

لافرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنُ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ فَا فَالَ يَنْقُوْمِ لِمَ سَنَعُجِلُونَ بِٱلسَّيَّتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونِ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونِ ﴿ إِنَّ قَالُواْ أَظَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَنِ مَّعَكَّ قَالَ طَهَيْرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَانَ فِي ٱلْمُدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَتُبَيِّتُنَّهُ وَأَهْلَهُ رُثُمَّ لَنَقُولُنَّ لُولِيِّهِ مَاشَهِ ذَنَا مُهْلَكَ أُهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ (19) وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكَرُنَا مَكَرًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَا هُمْ وَقَوْمَ هُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ فَتِلْكَ بِيُوتُهُمْ خَاوِيةً بِمَاظَلُمُوٓ أَإِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيِةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ اللهِ وَلُوطًّا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَكِحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَمْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمُ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ٥٠٠



﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا عَالَ لُوطٍ مِن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَنْطَهَّرُونَ ﴿ وَ فَأَنَعَيْنَهُ وأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأْتُهُ وَقَدَّرْنَهُامِنَ ٱلْغَدِينَ ﴿ ٥٧ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّ طَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٥٥ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفِيٌّ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ أَمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلِي عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكِ عَلَى عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلْمُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونِ عَلَى عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلِي عَلَيْكُونَ أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْكِتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَات بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُورُ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَءِكُهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اللَّهِ اللَّهُ الل أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا آنَهُ رَا وَجَعَلَ لَمَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِ لَنَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْ ثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِّ أَءِكُ أُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا نَذَكَرُونَ اللَّهُ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيْتَ نَشْرُ البَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ اللَّهُ مَّعُ ٱللَّهِ تَعُلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ

أَمَّن يَبِدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ أَءِكَ ثُمَّ اللَّهُ قُلُ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللَّهُ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللَّهُ مَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلَهُمْ فِي شَكِّهِ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا تُرَبَّا وَءَابَآؤُنَآ إِنَّنَا لَمُخْرَجُونِ ﴿ ﴿ لَٰ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحِنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّاۤ أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ١٠٠﴾ قُلَ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ الله وَيَقُولُونِ مَنِي هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ ﴾ قُلْ عَسِيّ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ١٧ ۗ وَإِنَّ رَبَّكِ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلِكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ﴿ وَإِنَّا لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَإِنَّا رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمَا مِنْ غَآيِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينٍ ١٠٠ ۚ إِنَّا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُ عَلَىٰ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ عَلَيْمِ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَ

وَ إِنَّهُ وَلَمُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ } وَهُوَ الْعَرْبِينُ الْعَلِيمُ ( ﴿ فَا فَتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ١٠٠ إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمُوتِي وَلَا تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلُّواْ مُدْبِينَ ١٠٠ وَمَا أَنتَ بَهُدِي ٱلْعُمْي عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَاينتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ فَا إِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِاينتِنَا لَا يُوقِنُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ نَعَشُّرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِايَكِينَا فَهُمْ يُوزَعُونَ الله حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّ بْتُم بِعَايَتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّا ذَاكُننُمُ تَعْمَلُونَ اللهُ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلَمُواْفَهُمْ لَا يَنطِقُونَ اللهُ ٱلْمُر يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللهِ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّءَ اتُوهُ دَ خرينَ ﴿٧٧ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابُ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّـ لَهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ۗ



النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف



نُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّالِمُ مُن اللَّهُ مُن

وَنُمَكِّنَ لَهُمَّ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَرِيٰ فِرْعَوْنُ وَهَامَانُ وَجُنُودُهُمَا مِنْهُم مَا كَانُواْ يَحْذَرُونَ اللهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِرْمُوسِي أَنْ أَرْضِعيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْمِيمِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنَيْ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٠ فَٱلْنَقَطَهُ وَءَالْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ مَدُوًّا وَحُزَّنًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَاطِعِينَ ١٠٠٠ وَقَالَتِ ٱمْرَأْتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُلُوهُ عَسِيّ أَن يَنفَعَنا أَوْ نَتَخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِرِ مُوسِى فَرِغًا إِن كَادَتَ لَكُبْدِي بِهِ - لَوْلَا أَن رَّبَطْنَاعَكَى قَلْبِهَا لِتَكُونِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، قُصِّيةً فَبُصُرَتْ بِهِ، عَن جُنْبِ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدْلُّكُورُ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ وَلَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَنَصِحُونَ اللهِ فَرُدُدُنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ - كُنْ نَقَرٌ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمُ أَتَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَأُسْتُوى ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكُنْ لِكَ بَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةِ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فَهَا رَجُلَيْن يَقْتَ بِلَانِ هَنذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَنذَا مِنْ عَدُوَّةٍ ع فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَيْهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَفَوَكَزُهُ مُوسِي فَقَضِيٰ عَلَيْهِ قَالَ هَلْذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُّبِينٌ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنَأَ كُونَ ظَهِيرًا لِلمُجْرِمِينَ ﴿ ٧ ﴾ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقُّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرَهُ وبِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ وقَالَ لَهُ مُوسِيَّ إِنَّكَ لَعُويٌّ مُّبِينٌ اللهُ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَمُوسِيّ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كُمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُأَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَّلِحِينَ (اللهُ وَجَآءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعِي قَالَ يَكُومِينَ إِنَ ٱلْمَلاَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ 💮 فَخْرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ السَّ

ٱلسَّكِيلِ اللَّهُ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَمِن دُونِهُمُ أَمْرَأَتَيْن تَذُودَانَ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّا قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّىٰ يُصْدِرُ ٱلرَّعَكَأَةُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴿ إِنَّ فَسَقِي لَهُمَا ثُمَّ تُولِّي إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَّى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهُ فَكُاءَ تُهُ إِحْدِيهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياآءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكِ أَحْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ بَجُونً مِنِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ الْ اللَّهُ قَالَتَ إِحْدِيهُمَا يَ أَبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللهِ قَالَ إِنِّيَ أُرِيدُ أَنْ أُنكِ حَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَلَتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَيٍّ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشَرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكُ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللهُ مِن ٱلصَّكِلِحِينَ اللَّهُ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبِيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونِ عَلَيَّ وَأُللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ ١٠﴾



النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

الله عَلَمًا قَضِيٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَانَسِ مِ ٱلظُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓاْ إِنَّ ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيٓ ءَاتِيكُم مِنْهَا بِحَبَرِ أَوْجِنْوَةٍ مِنْ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ الله عَلَمَّا أَبِّهُ انُودِي مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُوبِينَ إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رِواهَا أَهُ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلِي مُدُبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَكُوسِي أَقِبلُ وَلَا تَخَفَّ إِنَّك مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ أَنَّ أَسَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرَّجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرُّهِّبِ فَذَنِكَ بُرْهَا خَانِ مِن رَّيِّاكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنِ وَمَلِا يْدِيَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَافَكْسِقِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقُتُلُونِ ﴿ ٣٣﴾ وَأَخِي هَـُـرُونِتُ هُوَ أَفْصَحُ مِنّي لِسَــانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءَا يُصَدِّفِنِي ۗ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ السَّ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجِعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمُ إِنَايَنِينَآ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ السَّ الدوري: الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

النار الدوري: إمالة فتحة

هُم مُّوسِي بِعَايَكِنِنَا بَيِّنَاتِ قَالُواْ مَا هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفَتِّرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَنَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ وَقَالَ مُوسِىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدِىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن يَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ. لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١٧٧ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَىهٍ غَيْرِي فَأُوْقِدُ لِي يَنْهَدَمُنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحًا لَّعَكِيّ أَطَّلِعُ إِلَيْ إلَىٰهِ مُوسِى وَإِنَّى لَأَظُنُّهُ وَمِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ﴿ مِنْ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَايْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓ ٱلْنَهُمْ إِلَيْنَا الآما فَأَحَذْنَهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذُنَهُمْ في لُبِدُّ فَأَنظُرُ كُنْفَ كَانَ عَنِقِبُهُ ٱلظَّلِمِينَ لْنَكُهُمْ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّ اللهُ وَأَتُبَعُنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَ مَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ ءَالْيَثَ كِتَنَبِ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولِي

يُؤَكُو الْعَصِّبُ عَنْ الْعَشِرُ وَلَا لَا عَلَيْهِ مُنْ الْعَشِرُ وَلَا لَعَشِرُ وَلَا لَعَشِرُ وَلَا الْعَشِرُ وَلَ

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنهدينِ ﴿ اللَّهِ وَلِنكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهُ ٱلْعُمُرُّ وَمَاكُنتَ تَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِتِنَا وَلَكِخَنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ ثُنَّ وَمَاكُنُتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِينِ رَّحْمَةً مِّن زَيْكِ لِتُنذِرَ فَوْمُا مَّا أَيْهُمْ مِن نَّذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن نَّذِير وَلُوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبُّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ عَايَٰنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ فَكُمَّا جِئَاءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُوتِي مِثْلَ مَآ أُوتِي مُوسِيٌّ أَوَلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوتِي مُوسِىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوَاْ إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ اللهُ قُلُ فَأَتُواْ بِكِنَابٍ مِنْ عِندِ اللهِ هُوَ أُهَّدِي مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَنَّبِعُونَ أَهُوآءَهُمَّ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوِكُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞



﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونِ ﴿ أَنَّ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبِلِهِ عَهُم بِهِ عَيُؤُمِنُونَ (٥٠) وَإِذَا يُثَلِي عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَّابِهِ عَ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَّا إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ عَمْسِلِمِينَ (٥٠) أُولَيِّكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مِّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللهُ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمُ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ ﴿ وَهِ ۚ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ ٱخْبَبْتَ وَلَاكِنَّ الله يَهْدِي مَن يَشَآهُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿ وَقَالُواْ إِن نَّتَبِعِ ٱلْمُهُدِىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا عَامِنَا يُجْمِيّ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِكِنَّ أَحُثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْكِةِ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسْكِنْهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعُنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرِيْ حَتَّى يَبْعَثَ فِي إِمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ عَايَنِيَنَّا وَمَا عُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرِي إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ١٠٠٥

وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنكَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقِيٌّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ أَفَهُنَ وَعَدْنَهُ وَعُدَّا حَسَنًا فَهُوَ لَنقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنْكُ مَتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيِاثُمٌ هُو يَوْمَ ٱلْقِيَّمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُون ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَتَوُلاَءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغُويْنَا هُمْ كُمَا غَوَيْنَا لَبَرَّأْنَا إِلَيْكُ مَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ الله وَقْيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمُ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمُّ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمُ كَانُواْ يَهْنَدُونَ اللَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ فَعَمِيَتُ عَلَيْمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَيِدٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهُ فَأَمَّا مَنْ تَابُ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسِيَّ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿٧ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَاكَانَ لَمُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكِلِ عَمَّا يُثْرِكُونَ اللَّهِ وَرَثَّبُكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهِ وَهُوَ اللَّهُ لَآ إِلَى اللَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولِي وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧٠٠٠

المُعْ الْعُشْرُونَ الْعُشْرُونَ الْعُشْرُونَ الْعُشْرُونَ الْعُشْرُونَ الْعُشْرُونَ الْعُشْرُونَ الْعُشْرُونَ

قُلْ أُرَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمِدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ عَنْيُرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۗ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧٧﴾ قُلْ أَرَيْتُمْ إِن جَعَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَا مُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ (٧٧) وَمِن رَحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنُغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُهُ تَزْعُمُونَ ﴿ اللَّهُ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ فَعَلِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ إِنَّ قَنْرُونَ كَانَ مِن قُوْمِ مُوسِىٰ فَبَعَىٰ عَلَيْهِم وَءَانَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنُوٓأُ بِٱلْعُصْبِةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ ، قَوْمُهُ ، لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرحينَ اللهُ وَٱبْتَعْ فِيمَا ءَاتِنكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةً وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلِي المُعْتِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ



أُوتِيتُهُ، عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَبَ ٱللَّهُ قَدْأُهْلَكُ مِن قَبْلِهِ عِنِ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُ وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهُمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهِ فَخَرَجَ عَلَى قُومِهِ عَلَى قُومِهِ عَلَى قُومِهِ عَ فِي زِينَتِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيا يَنكَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُودِي قَدْرُونُ إِنَّهُ لِذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٧) وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا وَلَا يُلَقِّنُهِما إِلَّا ٱلصَّكِبرُونَ اللهُ فَعَسَفْنَا بهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنضُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَنَقَدِرُ لَوَلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَآ وَيُكَأَنَّهُ وَلَا يُقْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ ١٨ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعْمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ (٥٣) مَن جَآءَ بِٱلْمُسَنَةِ فَلَهُ رَخَيْرٌ مِنْ مَأْوَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيَّةِ فَلا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وبداره الدوري: إمالة فتحة لِّلُكِيْفِرِينَ الدوري: امالة فتحة

عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآذُكَ إِلَى مَعَاذَّ قُل رَّبَّ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُهِي وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ١٠٠٠ وَمَاكُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْفِي إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ الْ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكُنفرينَ ﴿ أَنَّ وَلَا يَصُدُّ نَّكَ عَنَّ ءَايَتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ شَركِينَ ﴿ ﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخُرُ لَا ٓ إِلَاهَ إِلَّا هُوَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ لَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٨٠) ﴾ أُحَسبَ ٱلنَّاسُ أَن نُتْرَكُواْ أَن نَقُولُواْ ءَامَتَ اوَهُمَ لَا كُ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ (٣) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَأْسَآءَ مَا يَحْكُمُونَ إِنَّ مَن كَانَ يَرْجُواْ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّات وَلَنَجْزِينَهُمُ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بَوْلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِئُكُم بِمَاكُنتُو تَعْمَلُونَ الله وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ لَنُدِّخِلَنَّهُمْ فِٱلصَّالِحِينَ اللهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصُّرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ (اللهُ وَلِيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ (اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْيِكُمْ وَمَا هُم بِحَنْمِلِينَ مِنْ خَطَايِنِهُم مِّن شَى عَ إِنَّا هُمْ لَكُذِبُونَ اللَّهُ وَلَيْحِمِلْتِ أَثْقَالُكُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَا لِمِمَّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الله وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمُ أَلْفَسَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ الْأَلْ

الله وَ إِذَهِ مِهِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ فَذَاكُمُ خَيْرٌ لَٰكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ إِنَّ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوَّثَنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفَكَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَلْهِ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ١٠٠٠ ﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَرُ مِن قَبْلِكُم وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلمبيث اللهُ أُولَمُ تَرَوا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلَقَّ ثُمَّالَتَهُ يُنِشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ إِنَّ أَلَّهُ عَلَىٰ كُمْ يَشَآهُ وَمَرْحَمُ مَن يَشَاأَةً وَ إِلَيْهِ تُقَلِّبُونَ اللهُ وَمَا أَنتُم بِمُعْجزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ = أُوْلَيْهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنِحِنهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ الْكُ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذِتُّر مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثِكنًا مَّوَدَّةُ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوِيكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّنْصِرِينَ ١٠٠٠ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَىٰ رَبِّيًّ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِنَبَ وَءَاتَيْنَكُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْكَ أَوْإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَاءِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَا مِنْ أُحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتَٰتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٣) قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٣)

النار الدوري: إمالة فتحة



إِبْرُهِيمَ بِٱلْبُشُرِيٰ قَالُوٓ إِنَّا مُهُ أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿٣) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَعَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَّا لَنُنجِينَّهُ، وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأُتُهُ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا أَنْ جِكَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سْيَءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَعَزَنَّ إِنَّا مُنجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَيْ أَهُل هَاذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجُزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تَرَكَنَامِنْهَا ءَاكِةً بِينَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ الله عَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ كَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي الله وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ رهم جاثمين كُم مِّن مَّسَكِنِهِمُّ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ مَـٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿

دارهم الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

وَقَنْرُونَ وَفَرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۖ وَلَقَد جَّآءَهُم مُّوسِيل بِٱلْبَيِّنَتِ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَهِينِ اللهُ اللهُ أَخَذْنَا بِذَنْبِةَ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْكَ إِلِّهِ ٱلْأَرْضِ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَفْنَأُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِظَلِمَهُمْ وَلَئِكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثَا مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآءَ كَمَثَلَ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أُو إِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ لَ لُوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَاتَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَيْءٍ وَهُو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ (اللهُ وَيَلْك ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهَ الِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ] إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ عَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ٱتْلُمَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَأُقِمِ ٱلصَّكَافَةَ إِنَ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهِى عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ



 وَلَا تُجَدِدُلُوا أَهْلُ الْحِتنب إِلَّا بِالِّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمِّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانْيِنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ نُوْمِنُوكَ بِهِ - وَمِنْ هَا قُلْآءِ مَن نُوْمِنُ بِهِ - وَمَا يَجُحُدُ بِعَا يَكِتِناً إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ اللَّهُ وَمَاكُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنَاب وَلا تَخُطُّهُ وبيمينِكَ إِذَا لَّارْتَابَ ٱلْمُنْطِلُونَ (١٤) أَلْمُ هُوَ ءَايَنْ أَيْدُنُ ثُنُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايِنِنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ﴿ فَ وَعَالُواْ لَوَلَآ أَنزكَ عَلَيْهِ ءَايِثُ مِن رَّبِهِ عُا عُلُ إِنَّمَا ٱلْأَيْتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيثُ مُّبِينُ ١٠٠ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتْلِي عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرِي لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ قُلْكُمْ لِ بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا اللَّهِ مِيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهِ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ

بِٱلْعَذَابُ وَلَوْلَا أَجُلُ مُسَمَّى لِجَاآءَهُمُ ٱلْعَذَا أَيْنَهُمْ بَغْنَةً وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ﴿ ٥٣ كَا يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ إِأَلْكَفِرِينَ الْ يَوْمَ يَغُشِمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَاكُنْكُمْ تَعْمَلُونَ ٥٥) يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأُعْدُونِ وَ كُلُ نَفْسِ ذَا بِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُثُو يَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجُرى مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿ ۗ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَكُلُونَ ﴿ أَنَّ وَكَأْيَن مِّن دَابَّةٍ لَّاتَّحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ وَلَهِن أَلْتَهُم مَّنْخُلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخُّرُٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَنَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنِّي يُؤْفِّكُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ ٱللَّهُ يَشُطُ ٱلرَّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ اللَّهُ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأُحْيا بِدِٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَّ

بِأَلْكِسْمِرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف الألف

حَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَهُوُّ وَلَعَبُّ وَإِنَ ٱلدَّارِ ٱلْآخِرَةَ هُ ٱلْحَوَانُ لَوْ كَانُواْيِعَلَمُونِ ﴿ إِنَّ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلِّكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلَّذِينَ فَلَمَّا جَمِّنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ الله لِيكُفُرُواْ بِمَآءَاتَيْنَاهُمْ وَلَيْتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللهُ الْوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنًا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُّ أَفَهِا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعِمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ٧٧) وَمَنْ أَظْلُمُ مِتَن أُفْتَرِي عَلَى ٱللّهِ كَذِيًّا أَوْ كُذَّبَ بِٱلْحَقّ لَمَّاجَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِيجَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنِينَ اللَّ وَٱلَّذِينَ فينَا لَنَهُدِينَهُمُ سُبُلُنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَمُعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ال ٩ م ٱللَّه ٱلرَّحَمَٰز ٱلرِّحِيمِ غُلِبَتِٱلرُّومُ ﴿ ۚ ۚ فِي ٓأَدۡنَى ٱلْأَرۡضِ وَهُم مِّنَ بَعۡ الله في بضع سِنِينُ لِلَّهِ كْوَيَوْمَهِ إِيفَرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ

لِّلُكِلْفِرِينَ الدوري: إمالة فتحة



وَعْدَاللَّهُ لَا يُغْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَيْكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَا بِهِ رَامِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ عَافِلُونَ ٧) أَوَلَمْ يَنْفَكَّرُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ مَّاخَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمِّقٌ وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِرَبِّهِمْ لَكَنفِرُونَ اللهُ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِآ أَكَثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَاكَاك ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا نَفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُمَّ كَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتَوُا ٱلسُّوَاٰيَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَايَسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ ٱللَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلِّقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ أُمُّ إِلَيْدِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُركاً بِهِمْ شَفَعَا قُواْ وَكَانُواْ بِشُرَكَا يِهِمْ كَنْفِرِينَ ﴿ اللَّا ۗ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَّقُونِ ﴿ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَهُمِّ فِي رَوْضَكِةٍ يُحْبَرُونَ

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأَوْلَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ فَسُبْحَكِنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ اللهُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوابِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللهُ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيَّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأُوكَذَٰ لِكَ تَخْرُجُونَ اللهُ وَمِنْ ءَايَتِهِ وَأَنْ خَلَقًاكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونِ ﴿ ﴿ وَمِنْ ءَايَلتِهِ عِلْأَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰ الكَ لَا يَنتِ لِقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّ وَمِنْ ءَايَا لِهِ عَلَقُ اَلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلُوٰنِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِلْعَلَمِينَ (٢٦) وَمِنْءَ إِيْنِهِ عَمَنَا مُكُمْ بِٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ وُكُم مِّن فَصْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتِ لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ ءَايَكِيْهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبُرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْي ـ بِهِ ٱلْأَرْضِ لَدُ مَوْتِهَا آإِتَ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْنَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

و الدوري: الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

عِ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عَثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغَرُّجُونَ ﴿ أَنَّ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لُهُ وَعَنِنُونَ ﴿ ٢ ﴾ وَهُو الَّذِي يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّرٌ نُعبدُهُ،وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعُلِ فِي ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ صَرَبَ لَكُمْ مَّثَ لَا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلِ لَكُم مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْنُكُم مِن شُرَكَآء فِي مَارَزَقَنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآهُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كُمْ كَذَاكِ نُفُصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْم بَلِٱتَّبَعَٱلَّذِينَ طَلَمُوٓا أَهُوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَنَ يَهْدِى مَنَّ أَضَكَلَ ٱللَّهُوَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ اللَّ فَأَقِمُوجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطُرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْمَ ۚ ٱلْا بُدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيَّدُ وَلَاكِنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأَقْمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ۚ مِنَ ٱلَّذِينَ فَكَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ السَّ



مِرَبِّهِمُ يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ لِيَكُفُرُواْبِمَا أُفْسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ أَمَّ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِءِيشُرِكُونَ ﴿ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةُ فَرِحُواْ بِمَآوَ إِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنِطُونَ اللَّ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُ مِن رِّبًا لْيَرْبُولْ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُولْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَ النَّيْتُم مِّن زَكُوةٍ تُرِيدُونِ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ ٣٠ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزْقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْتِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءً مِسُبْ عَمَّا ثُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ ظُهَرَ إِنْفُسَادُ فِي ٱلْبَرِّواَلْبَحْرِبِمَا كُسُ <mark>أ</mark>َيَّدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ ﴿

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّ كَانَ أَكْثَرُهُم مُشْرِكِينَ (اللهِ فَأَقِم وَجْهَكَ لِلدِينِ ٱلْقَيْبِ من قَبْل أَن يَأْتِي بَوْمٌ لَا مُردَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ بِذِيصَّدَّعُونَ ﴿ اللَّهِ مِن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْهَدُونَ اللَّهُ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِن فَضِّلِهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْكَيْفِرِينَ (١٠٠٠) وَمِنْ ءَايَكِيْهِ وَأَن يُرْسِلَ ٱلرَّبَاحِ مُبَشِّرَتِ وَلَيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَيْهِ ، وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ ، وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱنْفَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَهُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ فَنُشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ وَكِسفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهُ ۚ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ ـ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ كُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزِّلُ عَلَيْهِ مِ مِّن قَبْلِهِ عِلْمُبْلِسِينَ وَ اللَّهُ عَانَظُرُ إِلَى ءَاتُسْ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُعَى ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا ٓ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتِي وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ أَنَّ

الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف مالأاف

> عاثر الدوري: إمالة فتحة

وَلَينْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكُفُرُونَ ٥ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِي وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْأُ مُدْبِينَ ١٠٥ وَمَا أَنتَ بِهَا لِهُ الْعُمْيِ عَنضَلَالِهِم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِايَنِنَا فَهُم مُسلِمُونَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُورَة صُعْفًا وَشَيْبَةُ يَعْلُقُ مَايِشَاءٌ وَهُواً لُعَلِيمُ الْقَدِيرُ (١٠) وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبَثُواْ عَيْرَ سَاعَةٍ كَنَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَوَالْإِيمَٰنَ لَقَدُ لِبِنْ مُ فِي كِنَابِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَيُوْمِ بِذِلَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظُلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمُ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ ﴿ وَلَقَدَضَّرَ بِنَا اسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ وَلَيِن جِثْتَهُم بِعَايَةٍ بِقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْ لَمُونَ ﴿ ۞ ۚ فَٱصْبِرْ إِنَّا وَعْدَاللَّهِ حَقُّكُ وَكَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا نُوقِنُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْكُ



المبئ والخاليان والعشرون

المُوْرَةُ لُقِرِ عُمْ الْحُالِثُ

ٱشْكُرْ لِللَّهِ وَمَن نَشْكُرْ فَإِنَّمَا مَشْكُرُ لِنَفْسِيةً وَمَن كُفَر فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّ حَمِيكُ ﴿ ١١ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ ، يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِأَللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اللهُ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ هُأُمُّهُ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ وَفِي عَامَيْنِ أَنَّ أَشْكُرُ لِي وَلُوْ لِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ الْأَلَى وَإِن جَلَهَ دَاكَ عَلَىٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَ أُوصَاحِبُهُمَا فِي ٱلدُّنِيا مَعْرُوفَاً وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى تُكَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَبُنِيَ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَكِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّكَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ جَا ٱللَّهُ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ يَكُنِّي أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَٱصْبِرَ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِك مِنْ عَزْمُ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تُمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْنَالِ فَخُورٍ ١١٠ وَٱقْصِدْ فِ مَشْيك وَاعْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأُصُونِ لَصَوْتُ ٱلْحُمِيرِ (١١)

أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَنِهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنْبِ مُنِيرِ اللهُ وَإِذَا فَيلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنْزَلُ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلِنَّتَّبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلُوْكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَا وَ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقِيِّ وَإِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَعْزُنكَ كُفُرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِٱلصُّدُورِ اللهُ نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابِ عَلِيظٍ اللهَ وَلَيِن سَأَ لْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن سَجَرَةٍ أَقَلَامُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ عَسْبَعَةُ أَبْحُر مَّانَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠ مَّاخَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعً بَصِيرٌ ١٠٠٠

النهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

صبارِ الدوري: إمالة فتحة

خَبًارٍ الدوري:

ار ويُولِجُ النَّهَادَ للَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهُ مْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ يَجْرِئَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَبَ لُونَ خَبِيرٌ ﴿ أَنَّ أَنْ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ من دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ إِنَّ ٱلْمُرْتَرُ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْمَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَنتِهِ ۚ إِنَّ يُنتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللَّ وَإِذَاغَشِيهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلُل دَعَوُا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱللِّينَ فَلَمَّا بَجِنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ مُقْنَصِلُا وَمَا يَجُحَدُ بِعَا يَكِيٰنَاۤ إِلَّاكُلُّ خَتَّارِكَ فُورِ مُوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ عِشْيَئًا إِنَّ وَعُدَاللَّهِ كُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدَّنْياوَلَا يَغُرَّنَّ إِنَّ ٱللَّهُ عِندُهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِل مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَـدْرِي نَفْشٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدُّآ رِى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُ

الْمَرَ اللَّ تَنزيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَبِّ فيهِ مِن رَّبِّ ٱلْمَالَمِينَ اللهُ وَيَقُولُونِ أَفْتَرِيكُ بَلْهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِر قَوْمًا مَّآأَتِنهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ٣ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتُّهِ أَيَّامِ ثُرَّ ٱسْتَوىٰ عَلَى ٱلْعَرْضُ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلًا نَتَذَكَّرُونَ اللهُ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ بَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَسَنَةِ مِّمَّاتَعُدُّونَ (0) ذَلِكَ عَلِلْمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَوَ ٱلْعَرْبِرُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ ٱلَّذِي ٱلَّذِي ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَةً وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ٧ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ ومِن سُلَالَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينِ ﴿ أَنُ أَنَّ سَوِّنَهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ إِنَّ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشُّكُرُونِ ﴿ ﴾ وَقَالُوٓاْ أَءِذَاضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ مِلْ هُم بِلِقَاءَ رَبِّهِمُ كَنفِرُونَ ١٠٠٠ ﴿ قُلْ يَنُوفِينَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي قُوكُلُ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ اللَّهُ



ذِٱلْمُجْرِمُونِ فَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِ رَ تَنَا آَبُصِرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ اللهُ وَلَوْشِنَّنَا لَا نَيْنَاكُلُّ نَفْسِهُ دِهَا وَلَكِكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ منَّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٣) فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُ مُ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَا آ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلِدِ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمَّ رِبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ اللهُ 10 عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّآ أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَآءُ كَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿٧٧﴾ أَفْمَنِكَانَ مُؤْمِنًا كُمَنِ كَاكَ فَاسِقًا يَسْتَوُرُنَ ﴿ ١٨ ﴾ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوِيٰ نُزُلًّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ ُوبِهُمُ النَّارُ كُلَما أَرَادُواْ أَن يَخْرُجُواْمِنْهَا أَعِيدُواْفِهَا وَف<mark>َي</mark> كُهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِۦثُكَيِّبُونَ

تُخْلَكُ

آلنار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

م مِّن ٱلْعَذَابِٱلْأُدْنِي دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِ جِعُونَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِعَايَاتِ رَبِّهِ عِثْمُ أُعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنكَقِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنِ فَلَا تَكُن فِي مِنْ يَدِ مِن لِقَابَهِ وَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ (٣٠) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهُدُونَ بأُمْ نَا لِمَا صَبُرُواْ وَكَانُواْ بِعَايِنَتِنَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٥) أُولَمْ يَهْدِ لَمُنْمَ كُمْ أَهْلَكَنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَا اللَّهِ أَفَلًا يَسْمَعُونَ اللهُ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمَّ أَفَلا يُبْصِرُونَ ﴿٧﴾ وَيَقُولُونَ مَنْ هَنَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمُ صَندِقِينَ (١٨) قُلْيَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَاينفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِيمَانُهُمْ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ الله عَنْ عَنْهُمْ وَأَنظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ



الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف يَّأَيُّهُا ٱلنَّبَيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّ وَٱتَّبِعْ مَا يُوجِيِّ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ۚ ۚ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا اللَّ مَّاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَايْنِ فِي جَوْفِهِ } وَمَا جَعَلَ أَزُواجَكُمُ ٱلَّتِي تَظَلَهُرُونَ مِنْهُنَّ أُمُّهَا يَكُرُ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ عَكُمْ أَبْنَآ عَكُمْ ذَٰلِكُمْ قُولُكُم بِأَفْوَهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقُّ وَهُو يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ اللَّ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُّ خُنَاكُ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بهِ ع وَكَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحيمًا ٥ ٱلنَّبِيُّ أَوْلِي بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمٌّ وَأَزْوَجُهُ، أَمَّ هَا مُهُمَّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بِغَضْهُمْ أَوْلِ بِبَغْضٍ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُمْ رُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَنِ مَسْطُورًا ﴿ آ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ نَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسِىٰ وَعِيسَى أَبُنِ مَرْيَمُ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا الله لِيَسْتُلُ ٱلصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَذَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ( الله يَكَأَيُّهُمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا انْكُرُواْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تَكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُوكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذِ زَّاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ ﴿ هَٰ اللَّهِ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا اللهُ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُورًا ١١٠ وَإِذْ قَالَت طَّا بِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهَّلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُورُ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَى يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتِنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهُ وَلُو دُخِلَتَ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَاَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا اللَّهِ وَلَقَدَّ كَانُواْ عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونِ ٱلْأَدْبَارُّ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْخُولًا (اللَّهِ مَسْخُولًا

لِلُكِيفِرِينَ الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

أُقطارِها الدوري: امالة فتحة



قُللَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّن ٱلْمَوْتِ أُو ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَاتُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللهِ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْأَرَادَ بِكُرُ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُم مِن دُونِ اللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا اللهُ اللهُ اللهُ المُعَوَّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَاآلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَأْوَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا (١١) أَشِحَةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُونُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيِنُهُمْ كَأَلَّذِي يُغَيِّنِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْغَوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أَوْلَتِكَ لَمْ نُوْمِنُواْ فَأَصْبَطُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١١) يَحْسِبُونَ ٱلْأَحْزَاب لَمْ يَذْهَبُوأٌ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتُلُونَ عَنْ أَنْكَآبِكُمُ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَّا قَننَلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ إِسْوَةً حَسَنَةٌ لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهُ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرُ ٱللَّهُ كَيْمِرُا ١٠٠٠ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتُسْلِيمًا ١٠٠٠

مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنِهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْـ لِّهِ فَمِنْهُم مَّن قَضِيٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مِّن يَنْظِرُ وَمَابِدٌ لُواْ بَبْدِيلًا ﴿ اللَّهُ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْلًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالُّ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا اللَّهِ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَهُ رُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا تَقَتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اللهِ وَأُوْرَثُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضَالَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىءِ قَدِيرًا ٧٧ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإِزْرُوكِ إِن كُنتُنَّ تُرِدْن ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيِا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَلِحَاجِيلًا ١٠٠ وَإِن كُنتُنَّ تُردِّن ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجِّرًا عَظِيمًا ﴿١٠) يَننِسَآءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَاٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَابَ ذَالِكَ عَلَىٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّ





لَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اللهَ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَمَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ١٠ وَقِرْنَ فِي بُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجُ ٱلْجَنهليَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيرًا الله وَأَذْكُرْبَ مَايْتُلْ فِي بِيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْقَنِيٰينَ وَٱلْقَنِيٰنِ وَٱلصَّدِقِينَ وَٱلصَّدِقَتِ وَٱلصَّدِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَبِمِينَ وَٱلصَّنِبِمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّرًا أَن بَكُونَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَقَد ضَّلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا اللهُ وَإِذ تَّقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ تَكَيْبِ مُسِكُ عَلَيْكُ زُوْجَكَ وَأَتِّي ٱللَّهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيدٍ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشِيلُهُ فَلَمَّا قَضِي زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زُوَّجْنَنَكُهَا لِكَيُّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَّجُ فِي أَزُوكِجِ أَدْعِيَآيِهِمُ إِذَا قَضَوْامِنْهُنَّ وَطَرَأُوكَاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَاكَانَ عَلَى النِّبِيّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ اللَّهُ لُأُوسُنَّةُ اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُاللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿٣﴾ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَلَايَغْشُونَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفِي بِٱللَّهِ حَسِيبًا (٣٠) مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِين رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتِدَ ٱلنَّبِيِّ نَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (اللهُ يَّاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (اللَّهُ وَسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا اللهُ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَكَمْ يَكُثُهُ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (اللَّهُ وَمِنِينَ رَحِيمًا السّ

يُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَلِهِ دُاوَمُبَشِّرًا وَنَلِدِيرًا ﴿ فَ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ أَنَّ وَيَشِّرُٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَّا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذِنْهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١٠) يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَأَ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقَتُمُوهُمُ أَن تُمَنُّسُوهُنَ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعَنَدُّ فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا (اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّهِيُّ إِنَّا أَزُوزَجَكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنِ وَمَا مَلَكَتْ يَمينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةُ مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَ نَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ قَدْ عَلِمْنَكَ امَا فَرَضْنَ فِيَ أُزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمُنْهُمْ لِكَيْلًا



تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِيَّ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ مِّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنِيٓ أَن تَقَرَّ أَعَيْد وَلَا يَعْزَتُ وَنَرْضَانِكَ بِمَآ ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ لَا يَعِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بَهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَك حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكُتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا (٥٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيوْتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنِيهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَجْيء مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعَا فَسَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُوْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا آن تَنكِحُوا أَزُوكِهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَلْمِمًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ تُبْدُواْشَيْعًا أَوْتُحُفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَابَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآء إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَابَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ( الله وَمَلَيْكِ الله عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَتَأَيُّهَا الَّذِيبَ ءَامَنُواْ صَهُ أُواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا (اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيِ وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ١٠٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ قُل لِّأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أُدَنِي أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُ وَكَابَ ٱللَّهُ عَنْ فُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَيْنَهِ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ مَّلْعُونِينَ أَيُّنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَفْتِيلًا اللهِ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَكُن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّهِ اللَّهِ مَبْدِيلًا اللهِ



الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

> النار الدوري: إمالة فتحة

يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَاللَّهِ وَمَا يُذُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدُّ لَهُمْ سَعِيرًا اللهِ خَلِدِينَ فِهَا أَبْدَأُ لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهُ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١ وَقَالُواْ رَبِّنا ٓ إِنَّا ٱطْعَنَا سَادَتُنَا وَكُبُراءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ لَهُ رَبُّنَآءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعَنَّا كَثِيرًا ١١٠ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسِىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا اللَّهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ۚ ۖ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ إِنَّا عَرَضَىنَا ٱلْأُمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْكَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ ۚ إِنَّهُۥكَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ اللَّهِ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٠﴾





أَفْتَرِيْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةً عُلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَمْ مَرَوَّا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن يَشَأَ يَغْسِف بِّهُمُ ٱلْأَرْضَ أَوْيُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّكُلِّ عَبْدِ ثَمِنِيبِ اللَّهِ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَا دَاوُد مِنَّا فَضَلًّا يَحِبَالُ أُوِّي مَعَهُ وَٱلطَّيْرِّ وَٱلنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ (١٠) أَن ٱعْمَلُ سَنبِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدُّ وَأَعْمَلُواْ صَلِحَّ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله وَلسُلَيْمَن ٱلرّبِحَ غُدُوُّها شَهْرٌ ورواحُها شَهْرٌ وَأَسَلْنَالُهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَيِّهِ ٥ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفْ فُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهُ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايِشَاءُ مِن مَّكْرِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كُالْجُواب وَقُدُورِ رَّاسِيكَتِّ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُرِدَ شُكُرًا وَقِلْيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِئَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُو فَلَمَّا خَرَّ بَيَّنَتِ ٱلْجُنُّ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ اللهِ



مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بِلَدُةٌ طَيّةٌ وَرَد ﴾ فَأَعْرِضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ ڪُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِن سِدْرٍ قَلِي ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَاكَفُرُواْ وَهَلَ نَجْزِي إِلَّا ٱلْكَفُورَ (٧) وَجَعَلْنَابِينَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَكْرَكُنَافِهَا قُرِّي ظُنهرةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرِ لِيبِيرُواْ فِهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿ فَقَالُواْ رَبِّنَا بِنِعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسُهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ حَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَتٍ لِكُلِّ صَ اللهُ وَلَقَد صَّدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِيسُ ظُنَّهُ وَفَأَتَّ بَعُوهُ إِ مَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَ اللهُ عَلَىٰ أَدُعُواْ ٱلَّذِينَ و مثقال ذرّة في لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرُكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرِ

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ ۚ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُ حَتَّى إِذَافُزَّعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُم قَالُوا ٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْعَلَيُ ٱلْكَبِيرُ الله الله الله المن يَرْزُقُكُم مِن السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِللَّهُ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٠٠٠ قُل لَّا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْتُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٥٠) قُلَّ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَابِٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ عُلَا رُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ عِشْرَكَ أَعَكَّلْ بَلْ هُو ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴿ وَمَآ أَرْسَلُنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلِنَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٢٠٠٠) وَنَقُولُونَ مَنِي هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلَاقِينَ (اللهُ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (٣) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ لَن نُّوَّمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَ إِن وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْكُ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّلِلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (٣)



كُلنَّهارِ الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

عَنَ ٱلْمُهُدِىٰ بَعُدَ إِذْ جَآءَكُمْ بِلَكُنتُم تُجُرِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ تُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذ مُرُونَنا آن تُكُفُر باللهِ وَنَجَعَلَ لَهُ أَنداداً وَأَسَرُ وا النّدامة رَأُوْاْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأُغَلَىٰلَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُحِيزُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَآ إِنَّابِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِۦكَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكَثُرُ أَمُولَا وَأَوْلَنَدًا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ (٣٠) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكِنَّا كُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُهُ نَ ﴿٣٦﴾ وَمَآ أَمُو لَكُمْ وَلِآ أَوْلِكَدُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِ زُلِّفِيّ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًافَأُوْلَيْهِكَ لَهُمْ جَزَآءُٱ لُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُّفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٧٣﴾ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَلِتِنَامُعَاجِزِينَ أَوْلَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحُضِّرُونَ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَقَ مّن شيء فهو

التار الدوري: إمالة فتحة الأدن والأاف

غَشْرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَيِّكَةِ أَهَنَوُلَآءِ إِيَّاكُرْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ فَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ اللَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَاب ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بَهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا نُتِّلِي عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا يَتِنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنِذَآ إِلَّآ إِفْكُ مُفْتَرَى فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَمَآءَانَيْنَهُم مِّن كُتُب يَدْرُسُونَهَا ۖ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرِ ١٠٠ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآ ءَانَيْنَهُمْ فَكُذُّبُواْ رُسُلِيٍّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللَّهِ ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَى وَفُكَرِدِى ثُمَّ نَنْفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِّن جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لِّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴿ الْكُ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرِفَهُو لَكُمْ إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللَّ فُلْ إِنَّ رَبِّ يَقَٰذِفُ بِٱلْحَيِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ (١٨)



لُ وَمَانِعِيدُ ﴿ ١٤٤ قُلِّ إِن ضَلَّلَهُ فَإِنَّمَا آَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِيُّ وَإِنِ ٱهْتَدَيْثُ فَبِمَا يُوحِيِّ إِلَيَّ رَبِّتْ إِنَّهُ سَمِيعُ قَرِيبٌ اللهِ وَلَوْتَرِيّ إِذْ فَزِعُواْ فَالا فَوْت وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبِ (أَنَّ وَقَالُواْ ءَامَنَّا بِهِ عَوَأَنِّي لَمُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ (٥٠) وَقَدْ كَفَرُواْ بِدِء مِن قَبْلُ وَبِقَدِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ (٣) وَحْيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِ شَكِّ مُريبِ اللَّهُ سُولَةُ فَرَطْلِطِ والله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِٱلْمَكَتِيكَةِ رُسُلًا أُولِيَ مِّنِحَةِ مِّشِّنِي وَثُلَثَ وَرُبِكَعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۗ إِنَّ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن َّرْحُمْةِ فَلا مُمْسِكَ لَهِكَّ أَ وَمَايُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَلُهُ مِنْ بِعَدِهِ وَوَهُو ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يُتَأْمُا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلُ مِنْ خَلِقِ غَيْرِ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوِّفَأَيِّ ثُوْفَكُونَ

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدَّ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن فَبَلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ كُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكِ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَ اَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْعَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ۖ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّيٰلِحَتِ لَهُمُ مَّغَفِرةٌ وَأَجْرُكِبِيرُ اللهُ أَفْمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ عَفْءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَمُهْدِى مَن يَشَآءُ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكُ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ ۖ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ لُرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بِلَدِ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدً مَوْتِهَا كَنَالِكَ ٱلنُّشُورُ ﴿ ۚ مَنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكِلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّءَاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَيْكِكَ هُوَسُورُ (اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثِي وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُروة إِلَّا فِي كِنَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى لَلَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ النهار الدوري: امالة وتعة

تَوي ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبٌ فُرَاثٌ سَآبِغٌ شُرَابُهُ, وَهَنْذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ تَةُ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكِ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَّه وَلَعَلَّكُمْ نَشُكُرُونِ ﴿ إِنَّ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَثُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ كُلُّ يَجْرِي لِأُجَلِ مُسَمَّى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ﴿ اللَّهُ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُرْ وَيُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنْبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرِ الله الله عَالَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ اللهِ إِن يَشَأْ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ اللهِ اللهِ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِيرِ اللَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِئُ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلُوْ كَانَ ذَا قُرْيَتُ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنِ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَن تَزَكِّي فَإِنَّمَا يَتَزَّكِّي لِنَفْسِدْ، وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ الْأَلَّ

المُولِّ فَرَطْلِهُا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّ

لأُعَمِي وَٱلْبَصِيرُ ﴿ إِنَّ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنَّورُ ا وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ اللَّهِ وَمَايَسْتَوَى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُومَآ أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ٣٠ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرُ ﴿ ٣٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَ إِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِهَا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّ كُولِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبُرُ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُندِ (0) ثُمَّ أَخَذتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو أَفَكَيْفَكَاكَ نَكِيرِ (1) ٱلْمُرْتَرُ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزُلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ ثُمَرَٰتِ تُخْنِلْفًا ٱلْوَانُهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمَّرٌ ثُخْتَ لِفُ ٱلْوَنْهَا وَغَرَبِيثِ شُودٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَمِنِ ٱلنَّاسِ وَٱلدُّوآتِ وَٱلْأَنْكَمِ مُغْتَلِفُ أَلُوٰنُهُۥكُذَٰ لِكَ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُلَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُغَفُورٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِئَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰهَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلابِم رْجُون بِجَارِةً لَّن تَبُورَ ١٠٠٠ لِيُوفِيهُ

وَٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدً إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرًا بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ أُمَّ أُورَثِّنَا ٱلْكِنْبَ لَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلْآخَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضَلُ ٱلْكَبِيرُ اللهِ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَا يُحَلُّونَ فَهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُمِ أَولِبَا شُهُمْ فِيهَا حَرِيثُ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ إِنَّ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فَهَانَصِبُ وَلَا يَمَشُنَافِهَا لُغُوبُ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضِى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ بَعِزِي كُلَّ كَفُورِ ١٠ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَاُلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَالِلظَّنِلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ١٧٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ عَمَلِمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٣٠﴾

هُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَنِ كُفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ, وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَرَجُمْ إِلَّا مَقْنَا ۗ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا (٣٠) قُلْ أَرَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبًا فَهُمْ عَلَى بِيِّنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْظًا إِلَّا غُرُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَأَنَ تَزُولًا وَلَا إِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنَ أَحَدِمِّنَ بَعْدِهُ عِ إِنَّهُ,كَانَ حَلِيمًاغَفُورًا ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَأَيْمَ لَهِ فَ إِلَّهُ مَا لَمِ جَآءَهُمْ نَذِيزٌ لِّيَكُونُنَّ أَهُدِي مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمْمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ اللَّهُ السِّيكَبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكُر ٱلسَّيِّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّتَّ عُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلَ سَٰظُرُونِ ۖ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّ لِينَّ فَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا (٤٠) أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ ٱلنَّنَمَن قَبَّلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدُّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَابَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزُهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَكَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ السَّاسَ عَلِيمًا قَدِيرًا

الكنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف (الموضعين)



وَلَوْ نُوَاحِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّـاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكِ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَانِيَةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَصِيرًا (0) المورلة المراجع الله وَٱلْقُرْءَ إِن ٱلْحَكِيمِ اللهِ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ أَنَهٰ مَنْزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۚ إِنَّ لِثُنذِ رَقَوْمًا مَّا أَنذِرَ ءَابَآ وَهُمْ فَهُمْ غَفِلُونَ ١٠ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيْ أَكْثُرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا فِيٓ أَعْنَقِهِمْ أَغْلَالُا فَهُيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقَمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهُمْ سَكًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُجْرِرُونَ اللَّهُ وَسُوَّاءً عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمُلُوتُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ إِنَّمَالْنَذِرُ مَنِ ٱتُّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِي ٱلرَّحْنَنَ بِٱلْغَيْبُ فَبَشِّرَهُ بِمُغْفِرَةِ وَأُجْرِكَرِيمِ الله إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمُوْتِ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاتَكُوهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينِ اللَّهُ

وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ السَّ إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ اللَّا قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَا بَشَرُّ مِّثْلُنَا وَمَاۤ أَنزَلَ ٱلرَّحْنَنُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ١٠٠ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ اللَّ وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ اللَّهِ قَالُوٓا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَّ جُمَّنَّكُمْ وَلَيْمَسَّنَّكُمْ مِّنَّاعَذَابٌ أَلِيثُ ﴿ فَالْوَاكَ مِرْكُمْ مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرَثُمُ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْتَرِفُونِ ﴿ إِنَّ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعِي قَالَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ۚ أَنَّ بِعُواْ مَنْ لَّا يَسَّئُلُكُمْ أَجُرًا وَهُم ثُهَنَدُونَ ١٠ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهِ ـَةُ إِن يُردُنِ ٱلرَّمْكَنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِي عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ ۚ إِنِّي إِذَا لَّفِي ضَلَالِ ثُمِّينٍ ﴿ ۚ إِنِّ إِنِّ إِنَّ إِنِّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِ بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ اللهِ فَيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجُنَّةُ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ اللَّهِ بِمَاغَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللَّهِ



نَنَّامُنزلينَ ﴿ ٢٨ ﴾ إِنكَانَتْ إِلَّا صَيْحَةُ وَيُحِدَّةُ فَإِذَا هُمْ خَيمِدُونَ حَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِ مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ع ءُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ أَلَمْ بَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِّرِ ﴾ ٱلْقُرُونِ إِلَيْهِمْ لَا رَجِعُونَ (٣) وَإِن كُلُّ لَّمَا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وَ اللهُ لَأَمُ الْأَرْضُ الْمَيْسَةُ أُحْيِينَهَا وَأُخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا كُلُونَ ﴿ اللَّهِ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيب بِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعِيُونِ اللَّهِ لِيَأْكُلُواْمِن ثُمُرهِ لَتُ أَيْدِيهِم أَفَلا يَشْكُرُونَ (٢٥) كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهِمَ مُونَ ﴿ ۚ ﴾ وَءَايِئُ لُّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظَلِمُونَ ﴿٧٧﴾ وَٱلشَّمْسُ تَحَرىلِ الما وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَكُ مَنَا وَلَحَمَّ الْحَمَّ اللَّهُ مَنَا وَلَحَمَّ اللَّهُ مَنَا وَلَحَمَّ ال ذَالِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَرَبِرُ ٱلْعَلِي عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ إِنَّ لَا ٱلشَّمْسُ مَلْهُمَ لْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارَّ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُورَ

النهارِ الدوري: إمالة فتحة

وَءَايَةً لَهُمُ أَنَّا حَلَنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (1) وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثلِهِ عَايَرُكُبُونَ اللَّهِ وَإِن نَّشَأَنُغُرِقُهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ﴿ اللَّهِ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا قَيلَ لَهُمُ أَتَّقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخُلُفَكُرُ لَعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ اللَّ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْءَ الْيَةِ مِّنْءَ الْكِتِرَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ (٤٤) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْفِقُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمُهُ ۚ إِنَّ أَنتُمُّ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللَّ وَيَقُولُونَ مَنِي هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِ قِينَ الله المانظرون إلا صيحة وكحِدة تأخذهم وهم يخصمون (ال) فَلَايِسْتَطِيعُونَ تَوْصِيةُ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ (٥٠) قَالُواْ يُوَيِّلُنَا مَنَّ بِعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَاذًا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنَ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ أَنْ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ١٠٠ فَأَلْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْئًا وَلَا تَجُنُونَ إِلَّا مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ١٥٠)

(\$\frac{\delta}{2}\)
(1):\frac{1}{2}\)
(1):\frac{1}{2}\)
(2):\frac{1}{2}\)
(3):\frac{1}{2}\]
(4):\frac{1}{2}\]
(2):\frac{1}{2}\]
(3):\frac{1}{2}\]
(4):\frac{1}{2}\]
(4):\frac{1}{2}\]
(6):\frac{1}{2}\]
(7):\frac{1}{2}\]
(7):\frac{1}{2}\]
(8):\frac{1}{2}\]
(9):\frac{1}{2}\]
(9):\frac{1}{2}\]
(9):\frac{1}{2}\]
(1):\frac{1}{2}\]
(1):\frac{1}{2}\]
(1):\frac{1}{2}\]
(1):\frac{1}{2}\]
(2):\frac{1}{2}\]
(3):\frac{1}{2}\]
(1):\frac{1}{2}\]
(2):\frac{1}{2}\]
(3):\frac{1}{2}\]
(3):\frac{1}{2}\]
(3):\frac{1}{2}\]
(4):\frac{1}{2}\]
(3):\frac{1}{2}\]
(4):\frac{1}{2}\]
(5):\frac{1}{2}\]
(6):\frac{1}{2}\]
(7):\frac{1}{2}\]
(7):\frac{1}{2}\]
(7):\frac{1}{2}\]
(8):\frac{1}{2}\]
(9):\frac{1}{2}\]
(9):\frac{1}{2}\]
(9):\frac{1}{2}\]
(9):\frac{1}{2}\]
(1):\frac{1}{2}\]
(1):\frac{1}{2}\]
(1):\frac{1}{2}\]
(1):\frac{1}{2}\]
(1):\frac{1}{2}\]
(2):\frac{1}{2}\]
(3):\frac{1}{2}\]
(1):\frac{1}{2}\]
(2):\frac{1}{2}\]
(3):\frac{1}{2}\]
(2):\frac{1}{2}\]
(3):\frac{1}{2}\]
(2):\frac{1}{2}\]
(3):\frac{1}{2}\]
(3):\frac{1}{2}\]
(4):\frac{1}{2}\]
(5):\frac{1}{2}\]
(5):\frac{1}{2}\]
(6):\frac{1}{2}\]
(7):\frac{1}{2}\]
(7):\frac{1}{2}\]
(7):\frac{1}{2}\]
(7):\frac{1}{2}\]
(8):\frac{1}{2}\]
(8):\frac{1}{2}\]
(9):\frac{1}{2}\]
(9):\frac{1}{2}\]
(9):\frac{1}{2}\]
(9):\frac{1}{2}\]
(9):\frac{1}{2}\]
(1):\frac{1}{2}\]
(1):\frac{1}{2}\]
(1):\frac{1}{2}\]
(1):\frac{1}{2}\]
(1):\frac{1}{2}\]
(1):\frac{1}{2}\]
(2):\frac{1}{2}\]
(2):\frac{1}{2}\]
(2):\frac{1}{2}\]
(3):\frac{1}{2}\]
(2):\frac{1}{2}\]
(3):\frac{1}{2}\]
(3):\frac{1}{2}\]
(3):\frac{1}{2}\]
(3):\frac{1}{2}\]
(4):\frac{1}{2}\]
(5):\frac{1}{2}\]
(5):\frac{1}{2}\]
(5):\frac{1}{2}\]
(5):\frac{1}{2}\]
(6):\frac{1}{2}\]
(7):\frac{1}{2}\]
(7):\frac{1}{2}\]
(7):\frac{1}{2}\]
(8):\frac{1}{2}\]
(8):\frac{1}{2}\]
(8):\frac{1}{2}\]
(8):\frac{1}{2}\]
(9):\frac{1}{2}\]
(9):\frac{1}{2}\]
(9):\frac{1}{2}\]
(1):\frac{1}{2}\]
(1):\frac{1}{2}\]
(1):\frac{1}{2}\]
(1):\frac{1}{2}\]
(1):\frac{1}{2}\]
(2):\frac{1}{2}\]
(2):\frac{1}{2}\]
(2):\frac{1}{2}\]
(3):\frac{1}{2}\]
(3):\frac{1}{2}\]
(2):\frac{1}{2}\]
(3):\frac

إِنَّ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ﴿ ٥٠ الْمُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظُلَلِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ اللهِ لَهُمْ فِهَافَكِهَةٌ وَلَهُم مَّايَدَّعُونَ ٧٠ سَلَكُمُ قَوْلًامِن رَّبِّ رَّحِيمٍ ١٠٥ وَٱمْتَنُوا الْيَوْمَ أَيُّ اللَّهُ جُرِمُونَ (٥) ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَبِي عَادَمَ أَن لَا تَعَبُدُواْ الشَّيْطَانَّ إِنَّهُ الكُورِ عَدُقٌ مُّبِينٌ ﴿ وَأَن اعْبُدُونِي هَذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جُمُلًا كَثِيرًّا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ اللهِ هَاذِهِ عَجَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله الله المُومَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ ٱلْمُؤمَّغَيْتُمُ عَلَىٓ أَفُوهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَيْ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ لصِّرَطَ فَأَذِّ يُبْصِرُونَ ﴿ أَنَا وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَا هُمْ كَانَتِهِمْ فَمَاٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا رَجِعُونَ كُسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ ﴿ ١٠٠٠ ٧٧ وَمَن نُعَمِّرُهُ نَنْ وَمَاعَلَّمُنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّاذِكُرُّ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ لِّيُمنذِرَمَنَكَانَ حَيَّاوَيَحِقَّٱلْقَوْلُ عَلَىٱلْكَنفِرِينَ ﴿ ۖ ۖ ۖ الْكَنفِرِينَ ﴿ ۗ ۗ ۗ ۗ

الكيفرين الدوري: إمالة فتجة

أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَاۤ أَنْعَكُمَا فَهُمْ لَهُمَا مَلِكُونَ اللهُ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَارَكُوبُهُمْ وَمِنْهَايَأْ كُلُونَ اللهُ وَلَهُمْ فَهَامَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَكُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ ١٠٠ فَلا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَهُ مَقَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظْكُم وَهِي رَمِيمُ اللهُ قُلْ يُعْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمً اللهِ اللهِ اللهِ عَلَاكُمُ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُو قِدُونَ ﴿ ۚ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَدِدٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُ مُ بَلِي وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ (١٠) إِنَّمَآ أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥكُن فَيكُونَ ﴿٢٠﴾ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ ٩

## وَالصَّنَفَاتِ صَفًّا ﴿ فَالزَّجِرَتِ زَجْرًا ﴿ فَالنَّلِينَتِ ذِكْرًا ﴿ فَالنَّلِينَتِ ذِكْرًا ﴿ ﴾ إِنَّ إِلَاهَكُمْ لَوْحِدُ اللَّهُ رَّبُّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ (اللهِ إِنَّازَيِّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةِ ٱلْكُوَاكِبِ (اللَّهُ وَحِفْظًا مِّنَكُلِّ شَيْطَنِمَارِدِ (٧) لَايسَّمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلِلِ ٱلْأَعْلِى وَيُقَذَّفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ الْ دُحُورِ أُولَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ الْ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْنَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ إِسْهَابُ ثَاقِبُ اللَّهِ فَأَسْتَفْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَآ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِنطِينٍ لَّازِبِ إِنَّ كِلْ عَجِبْتُ وَيَسْخُرُونَ اللهُ وَإِذَا ذُكِرُوا لَا يَذُكُرُونَ الله وَإِذَا رَأُواْ عَايِمُيسَ تَسْخُرُونَ اللهُ وَقَالُوٓا إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِحْرُمُّبِينُ اللهِ الْءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعِظَمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اللَّ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ اللَّهِ قُلْ نَعِمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ اللهُ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَّةُفَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ اللهُ وَقَالُواْ يَوَيْلُنَا هَذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ الْ ﴾ هَلَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عِنْكُذِّبُوك اللهِ ﴿ اَحْشُرُواْ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ مِن مُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ (٣) وَقِفُوهُمَّ إِنَّهُم مَّسْتُولُونَ (١)



مَالَكُورَ لَا نَنَاصَرُونَ ١٠٠ أَلُ هُوُ الْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بِعَضْهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ٧٧ قَالُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنَّهُ تَأْتُونَنَاعَنِ أَلْيَمِينِ ١٠٠٠ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِن سُلَطَكَنَّ بَلْكُننُمْ قُوْمًا طَلغِينَ ﴿ ۚ فَحَقَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَا ۚ إِنَّا لَذَا بِقُونَ ﴿ ٣ فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا عَلِمِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ الله الله عَمْ الله المُحْرِمِينَ اللهُ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا فَيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي مَجْنُونِ إِنَّ كِلْجَاءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِنَّكُمُ لَذَآبِهُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ السَّ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْكُمْ تَعْمَلُونَ الله عِبَادَاللهِ الْمُخْلَصِينَ النَّ أَوْلَتِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ (اللَّهُ اللَّهِ الْمُخْلُومُ اللَّ فَوَكِلَّهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ النَّ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ النَّ عَلَى سُرُرِ مُنَقَابِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَعِينٍ ﴿ اللهِ مَنْ اَبَضَاءَ لَذَّهِ لِلشَّارِبِينَ اللهُ اللهِ فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزِفُونَ اللهُ وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونُ ﴿ إِنَّ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ اللَّ قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ اللَّهُ اللَّهِ

يدِّقِينَ ﴿ وَ اللَّهِ ذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَدينُونَ ﴿ وَ اللَّهِ لَ أَنتُهُ مُّطَلِعُونَ ﴿ وَ الْمُ فَأَطَلَعَ فَرِواهُ فِي سَوَآءِ الله إِن كِدتَ لَتُردِينِ الله وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ ٥٠ أَفَمَا نَعَنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ ٥٨ ۚ إِلَّا مَوْلَتَنَا الْأُولِي وَمَا نَعْنُ بِمُعَذَّبِينَ ١٠٠ إِنَّ هَاذَا لَمُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠٠ لِيثْلِهَ نَذَا فَلْيَعْمَلُ ٱلْعَلِمِلُونَ اللَّ الْذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ لزَّقُوعِ ﴿٦٦﴾ إِنَّاجَعَلْنَاهَافِتُنَةً لِّلظَّالِمِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّهَاشَجَرَةً تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ لَ اللَّهُ لَمُ لَكُهُا كَأَنَّهُ، رُءُوسُ ٱلشَّيَطِ اللُّهُ عَإِنَّهُمْ لَأَ كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ ١٦ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ هِ اللَّهُ أُمُّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْجَحِيمِ اللَّهُ ٱلْفَوَاْءَابَآءَهُمْ ضَآلِينَ ﴿١٦ ﴾ فَهُمْ عَلَيْءَاثُرُهُمْ يُهُرَعُونَ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنذُرِينَ ﴿ الله المالة فأنظر د الله وَلَقَدُ نَادِ سَنَانُوحُ فَلَنِعَهُ نَكُ وَأَهْلُهُ مِنَ

إمالة فتحة الثاء والألف

CONTRACTOR AND ACTUAL A

وَجَعَلْنَا ذُرَّبَّتُهُۥهُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَركَنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿٨٧﴾ سَلَامُ عَلَىٰ مُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أُمُّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ أَنَّ ﴿ وَإِنَّ مِنْ شِيعَيْهِ - لَإِبْرُهِيمَ (٣٣) إِذْ جَآءَ رَبُّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمٍ (١٠) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ عَمَاذَا تَعُبُدُونَ ١٠٠ أَبِفَكًا عَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ (١٠) فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٧٠) فَنَظَرَنَظَرَةً فِي ٱلنُّجُومِ (١٨) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ اللَّ فَنُولُّواْعَنْهُ مُدْبِرِينَ أَنَّ فَرَاعَ إِلَى عَالِهَ لِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١١ مَالَكُمْ لَانْنطِقُونَ ١١ فَرَاعَ عَلَيْهُمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ اللهُ فَأَقْبَلُوٓا إِلَيْهِ يَرِفُونَ اللهُ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا لَنَحِتُونَ اللهُ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ اللَّهِ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (٧٧) فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فِحَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ١٨٠٠ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ اللَّ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ عَبَشَ رْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهُ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرِىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تُرَحَٰ قَالَ يَنَأْبَتِ ٱفْعَلُ مَا تُؤُمُّ وَسَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ اللَّ وَنَكَيْنَاهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ النَّ قَد صَّدَّقْتَ ٱلرُّوْيِا ۚ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَمُوَّ ٱلْبَلَتُواْ ٱلْمُبِينُ النَّ وَفَدَيْنَهُ بِذَبْجٍ عَظِيمٍ النَّ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْنَا اللَّهُ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللَّهُ كَذَٰ لِكَ أَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الله إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَبِشِّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ بَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَبُرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَلَقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَمْبِينُ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ مَنَكًا عَلَى مُوسِى وَهَكُرُونَ الْأَالُ وَنَجَيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ الله وَنَصَرُنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْفَالِمِينَ اللهِ وَءَالْيُنَاهُمَا ٱلْكِنابَ ٱلْمُسْتَبِينَ الله وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ الله وَتَركُنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينِ ﴿ إِنَّ سَلَنَّهُ عَلَىٰ مُوسِي وَهَلُّرُونَ الله إِنَّاكَ ذَلِكَ نَجْزَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ أَن أَنَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُّونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ الْخَالِينَ

لَمُحْضَرُونَ اللهِ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ الْمُأْلَ وَتَرَكُّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿١٦﴾ سَلَمُ عَلَىٓ إِلْيَاسِينَ ﴿١٣﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آلَ ۖ وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٣﴾ إِذْ نَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿٣٤﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْفَكِيرِينَ الْ اللهُ ثُمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ اللهُ وَإِنَّكُو لَلْمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ اللهِ وَبِٱلْيَالِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللهِ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ الْبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ ﴿ إِنَّ فَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (اللهُ فَالْنَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُومُلِيمُ (اللهُ فَلُولَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَتِحِينَ ﴿ اللَّهِ لَلْبَثَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ كَا ﴿ فَنَبَذْنَكُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُو سَقِيمٌ لَا اللَّهِ وَأَبْلَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴿ اللَّهُ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ ﴿ الْكُالُ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينِ اللَّ فَأَسْتَفْتِهِ مَ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَاثُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْبِكَةَ إِنَانًا وَهُمْ شَنهِدُونَ اللهُ أَلآ إِنَّهُم مِنَّ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللهُ وَلَدّ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَنْدِبُونَ الْأَنْ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَىٱلْبَنِينَ النَّنْ



مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحَكُّمُونَ الْأُنْهِ أَفَلَا نَذَكُّرُونَ النَّهِ الْمَ لَكُمْ سُلْطَكنٌ مُّبِينُ اللهُ فَأَنُواْ بِكِنْدِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ اللهُ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَيَيْنَ لَخِنَةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْحِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْمُنْ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ الْ اللهِ عَبَادَ ٱللهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللهِ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعَبُدُونَ اللهُ مَا أَنتُرْ عَلَيْهِ بِفَكِينِينَ ﴿ ١١١ } إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ ١١١ ) وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعْلُومٌ الله وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقُونَ الله وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ اللهِ وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ اللهِ لَوَأَنَّ عِندَنَاذِكُرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ اللهُ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ الا اللهُ فَكُفُرُواْ بِعِي فَسُوفَ يَعْلَمُونَ الْاللهُ وَلَقَد سَّبَقَتُ كَامِنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ السَّ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ السَّ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْعَلِبُونَ ﴿ ١٧٧ فَنُولً عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿ ١٧١ وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوفَ يُبْصِرُونَ ﴿٧٥ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٧ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ الله وَتُولُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ الله وَأَبْصِرْ فَسُوْفَ يُبْصِرُونَ الله سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ الله وَسَلَنَّمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ (١٨)

## وألله ألرهم ألرجي صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ اللهِ بَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ال كُرْ أَهْلُكُنَا مِن قَبْلهم مِّن قَرْنِ فَنَادُواْ وَلاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ ۖ وَعَجِبُواْ أَن جَآءَهُم شُندِرٌ مِنْهُم وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَندَاسَحِرُكَذَّابُ أَجْعَلَ ٱلْآلِمَةَ إِلَاهًا وَحِدًّ إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابٌ أَنَّ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلاُّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُرِ ۗ إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ يُرَادُ اللَّ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَنَدَّآ إِلَّا ٱخْنِلَتُ اللَّهُ الْأَلْ أَخْنِلَتُ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِيٌّ بَلِ لَمَّا يَذُوقُواْ عَذَابٍ اللهُ المُوعِندُهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ اللهُ أَمْلُهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرِيَّقُواْ فِي ٱلْأَسْبَبِ اللَّهِ اللَّهُ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهُنُومُ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ اللهُ كَذَّبَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ (١١) وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لْتَيْكُةً أَوْلَيْكَ ٱلْأَحْزَابُ اللَّهُ إِلَّا كُلِّ إِلَّا كُذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ اللَّ وَمَا يَنظُرُ هَا وُلَآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَّةً مَّا لَهَا مِن فُواقِ (١٠) وَقَالُواْ رَبُّنَا عَجِّللِّنَاقِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ (١١)









الدوري: إمالة فتحة النون والألف كالمجار الدوري: إمالة فتحة الجيم والألف

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِيلًا ذَٰ لِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كُفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ (٧٧) أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِملُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ الله المُنابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبِكُدُ لِيَدَّبَّرُواْ ءَاينيهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ اللهُ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ الله المُعْرَضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيادُ اللهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ المُ أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ اللهُ رُدُّوهَا عَلَيْ فَطَفِقَ مَسْحُا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ السَّ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلِّمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عَكَالُمُ أَنَّابَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلُكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِنْ بَعْدِيٌّ إِنَّكَ أَنَّ ٱلْوَهَابُ (07) فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجَرِّي بِأَمْرِهِ وَرُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ الآ وَالشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصِ (٧٧) وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (٣٨) هَذَا عَطَآ وَيُنَا فَأُمْنُنَ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣٠) وَإِنَّ لَهُ, عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسَّنَ مَعَابِ الْ اللهُ وَأَذْ كُرْعَبْدُنَا أَيُوبَ إِذْ نَادِئ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصِّبِ وَعَذَابِ (اللهُ أَرْكُضُ برِجْلِكَ هَلَا مُغْتَسَلُّ بَارِدُ وَشَرَابُ (اللهُ

وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرِي لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَدِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثَا فَأُضْرِب بِهِ عَوْلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَكُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبَدِّ إِنَّهُ وَأَوَّ اللهُ وَأَذَكُرْ عِبَدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِ الْ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ اللهُ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ اللهُ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلنِّسْعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلٌّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ اللَّهُ هَٰذَا ذِكُرٌّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسِّنَ مَنَابِ الْأَلُّ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُمُ ٱلْأَبُوبُ (٥) مُتَّكِعِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ ١٥٥) ﴾ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ﴿ أَنَّ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيُوْمِ ٱلْحِسَابِ ((٥٠) إِنَّ هَنَذَا لَرِزْقُنَا مَالُهُ مِن نَّفَادٍ (٤٠) هَنَذَا وَإِنَ لِلطَّنِعِينَ لَشَرَّ مَثَابِ الْ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِثْسَ لَلْهَادُ الْ هَا هَلْذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيثُرُوعَسَّاقُ (٧٠) وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزُورَجُ (٥٨) هَنْذَا فَوْجٌ مُقْنَحِمٌ مَّعَكُمُ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ الْ قَالُواْ بَلَ أَنتُوْ لَا مَرْحَبًا بِكُو أَنتُو قَدَّمْتُهُوهُ لَنَّا فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ اللَّهُ (الموضعين) قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ اللَّهُ

وَقَالُواْمَالَنَا لَانَرِيْ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُهُمْ مِّنَٱلْأَشْرِارِ الْ اللَّهُ ٱلْخَذْنَهُمُ سُخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ اللَّهِ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ اللَّهُ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُندِرِّ وَمَامِن إِلَيهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُالْقَهَارُ ١٠٠ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَارُ (١٠) قُلُهُو نَبَعُّأُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنُصِمُونَ اللَّ إِن يُوجِيِّ إِلَىَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكِةِ إِنِّي خَلِلْقُ بِشَرًا مِن طِينِ (٧) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ وسَجِدِينَ ﴿ وَ لَا فَسَجَدَ الْمُلَتِكَةُ كُأُهُمْ أَجُمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكْبَرُ وَكَانَمِنَ ٱلْكَفِرِينَ اللهِ قَالَ يَّإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيِّ أَسُتَكُبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ فَحَلَقَنْنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقَنْهُ مِن طِينٍ اللهُ عَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ اللهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ ﴿ كُا قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي ٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ ﴿ كُا قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ اللَّهِ قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ لَأُغُوِينَهُمُ أَجْمَعِينَ ١٠٠ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠٠

النار الدوري: إمالة فتحة

الكفرين الدوري: إمالة فتحة

> نارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف

مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥ ۚ قُلْمَا أَسْعَلُكُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِومَاۤ أَنَاْمِزَٱلْمُتَكَلِّفِينَ ١٠ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ ٧٠ ۖ وَلَنْعَلَمُنَّ نَبَأُهُۥ بَعْدَحِينِ ﴿ ٨٠ ۗ تَنْزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَّهُ ٱلْكِتَنَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ ۖ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِدِ ٓ أَوْلِكَ ٓ ءَ مَانَعَ بُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفِيٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِ مَاهُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَاذِبُّ كَفَارُ ﴿ لَى لَّوَأَرَادَ أَلَّهُ أَن يَتَحِذُ وَلَدًا لَّاصَطَفي مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ شُبْحَنَهُ هُو ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَهُرِّ لُّ يَجَرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى ۚ أَلَاهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّدُ (٥)

النهارِ الدودي:

الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف

خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسِ وَبِحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَكِمِ ثُمَّنِيَّةً أَزْوَجْ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ إِمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَنتِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلُكُّ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ فَأَنِي تُصَرَفُونَ اللهِ إِن تَكْفُرُوا فَإِتَ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضِي لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ. لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرِيُّ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مِّرْجِعُكُمْ فَيُنِّبَّثُكُم بِمَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيكُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٧ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنْسَنَ ضُرٌّ دَعَارَيَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓ إِلْيَهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُّضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفُركَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿ أُمَّنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدَاوَقَآ بِمَا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ١٠٠ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ انَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيا حَسَنَةُ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةُ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ اللَّهِ



النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

قُلْ إِنِّيٓ أَمْرَتُ أَنْ أَعْبُدَاللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ ١١ ﴾ وَأَمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيم اللهُ أَعْبُدُ مُعْلِصًا لَّهُ وبِنِي اللهُ فَأَعْبُدُ وَالْمَاشِئْتُم مِّن دُونِهِ اللهِ اللهُ الله قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمٍ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ الْآ ذَالِكَ هُوَالْخُنْمَرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهِ لَهُمْمِنِ فَوْقِهِمْ ظُلَلُّ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْنِهِمْ ظُلَلُ ذَالِكَ يُحَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ, يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ ﴿١٦﴾ (الموضعين) وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّلۡعُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشُرِيُّ فَبَثِيرْعِبَادِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُوْلَ فَيَـتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدِنْهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١١٠ أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ (١٠) لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُثُ مِّن فَوْقِهَا غُرَثُ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي ن تَحْنَهَا ٱلْأَنْهَا وَعَدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِنَابِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ جُ بِهِ - زَرْعًا تُخْلِفًا أَلُونُهُ أُمَّ يَهِيجُ فَتَرِيلُهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ المَّاإِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكُرِي لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ (١)

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ. لِلْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُورِ مِّن رَّبِهِۦْ فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللَّ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرُ ٱللَّهِ ذَٰ اِلكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَكَآءُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣) أَفَمَن يَنَّقي بِوَجْهِدٍ عِسُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ وَقَيْلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُخُ تَكْسِبُونَ اللهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَيْلِهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشَعُرُونَ ١٠٠ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزَى فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبْرُكُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ۚ ۚ وَلَقَدَضَّرَ بِكَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَ انِمِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ ثُنَّ قُرُءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهِ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَرَيِّكُمْ تَخْنَصِمُونَ اللَّهِ



لِّلُكُونِينَ الدوري: إمالة فتحة

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ وَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَمُّوكِي لِلْكَنفرينَ ﴿ ٣٦ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ السَّ ليُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَّهُمْ أَجْرَهُم بأَحْسَن ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ٱللَّهُ بِكَافٍ عِبَـٰكُمْ وَيُحُوِّفُونَكَ بِأَلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضَـٰلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهِ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٌّ أَلِيسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱننِقَامِ اللَّ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلْأَفْرَيْتُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلُ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ ٤ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَوَكُلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ﴿ ۚ قُلُ يَنْفَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلَمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحَزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اللهُ

إِنَّا أَنزَلْنا عَلَيْك ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَ بِك فَلِنَفْسِهِ أَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيل اللهُ اللهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُس حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ ۖ أَفَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتُ وَرُرْسِلُ ٱلْأُخْرِيَّ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيكتٍ لِقَوْمِ نَنْفَكُّرُونِ ﴿ إِنَّ أَمِ التَّخَذُواْمِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاتًا قُلْ أُولَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْءًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا قُلِ لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحُدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٠٠ قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ وَكُوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ لِأَفْنَدُواْ بِهِ عِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مِا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ اللَّهِ مِا لَمْ يَكُونُواْ يَعْتَسِبُونَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَعْتَسِبُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِا لَمْ يَكُونُواْ يَعْتَسِبُونَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَعْتَسِبُونَ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَإِذَامَسَ أَلَّا نَسَكَنَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَكُ نِعْمَةً مِّنَّاقَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ ، عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِئَنَةً وَلَكِكَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكُسَبُواْ وَالَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُكُو سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ١٠٠ أُولَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ رُوِّمِنُونَ (0) ا قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنِطُواْ مِن رِّمُةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ مُواَلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوٓأ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصِرُونَ ﴿ وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَآ أُنزلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونِ ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بِحَسْرَق عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّاخِرِينَ السَّ



الكيفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

أَوْ تَقُولُ لُوْ أَرِبِ ٱللَّهَ هَدِينِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ الْأُنَّ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَتِ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ الْأُنْ بَلِي قَدَجَّاءَ تُكَ ءَايَنِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ اللهُ وَنَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كُذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودٌةٌ ٱلَّيْسَ فِي جَهَنَّهُ مَثُوى لِلْمُتَكَبِّينَ ﴿ إِنَّ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّـٰقَوْلُ بِمَفَازَرتِهِمُ لَا يَمَثُنُّهُمُ ٱلسُّوعُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ أَوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ قُلُ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ مَا أَمُرُونِيِّ أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلجَهِلُونَ اللَّ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنُ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكرينَ ﴿ إِنَّ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرهِ عَ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَاوَتُ مَطُويَّكُ أُ بِيَمِينِهِ أَسُبُحَنَهُ وَتَعَلِيعُمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٧﴾

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخُرِي فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ اللهُ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجُاْيَءَ بِٱلنَّبِيِّ عَنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله و وقي يَتْ كُلُ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اللهُ وَسْيِقَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوٓ ا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرَّ كَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتُ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنَكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمُ ءَايِنتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَنَدًاْ قَالُواْ بَلِي وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَهُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ (٧) فَيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّ مَ خَالِدِينَ فِيهَا فَيتُسَ مَثُوى كِيْرِينَ ﴿ ﴿ ﴿ وَمُنْفِقُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَّى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَمُمْ خَزَنَهُا سَلَهُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَقَالُواْ ٱلْحَكُمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ, وَأُوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعُمَ أَجُرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ





النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمّْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَقَهُمُ ٱلسَّكِتَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّكِيَّاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ۚ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذ تُدُعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَٰنِ فَتَكُفُرُونَ اللهِ قَالُواْ رَبُّنَا آَمَتَنَا ٱثْنَايُنِ وَأَحْيِيْتَنَا ٱثْنَايِنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ اللهُ ذَلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ وَكَ فَرْتُكُمُّ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ عَنُومِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ءَاينتِهِ وَبُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ رِزْقَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ اللَّ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ اللَّهِ مُغَلِّمِهِ إِنَّ اللَّهُ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِنُنذِرَ يُوْمُ ٱلنَّلَاقِ ١٠٠٠ كَيْوَمَ هُم بَدِرْزُونَ لَا يُخْفِي عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلُّكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهُ

المهار الدوري: امالة فتحة

ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهُ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ اللَّهُ يَعْلَمُ خَابِئَةً ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُحْفِي ٱلصُّدُورُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقَضُونَ بِشَيْءٌ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ اللَّهُ الْمَالِكُ مُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَهُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبِّلهِ مَّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُم قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ أَن وَلَقَدُ أَرْسِلُنَا مُوسِى بِعَايِدِينَا لُطَننِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنجِرُ كَذَّابُ اللَّهِ فَلَمَّاجَآءَ هُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقَتُلُواْ أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُ. وَاسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكُلِ اللَّهِ اللَّهِ فَكُلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ



الكافرين الدوري: إمالة فتحة وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسِىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يَظْهَرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَقَالَ مُوسِى إِنِّي عُدْتُ بِرَبِي وَرَيِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّر لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (٧٧) وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُهُ إِيمَانَهُ وَأَنْقُتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَد جَّآءَكُم بِٱلْبِيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمُّ وَإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابُ ﴿ اللَّهُ يَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ طَلَه بِنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرِي وَمَآ أَهَدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ السُّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ اللهِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اللَّهِ وَيَنْقُوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ نَوْمَ ٱلنَّنَادِ (٣٠ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيُّ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ السَّ

كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّئَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِۦ حَتَّىَ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ ، رَسُولًا حَكَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسَـرِثُ مُّرْتَابُ ﴿ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطُنِ فِي ءَايَتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنِ أَبِنَهُمٍّ كُبُرَ مَقُتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُوأَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرِ جَبَّارٍ ﴿ ثَنَّ ۗ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهُ مَنْ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيَّ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ اللَّ ٱلسَّبَبَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسِىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَندِبًّا وَكَذَالِكَ زُينَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّهُ عَمَلِهِ - وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَفَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣) يَقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَادِ ﴿ أَنَّ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزِئَ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْ أُنْثِي وَهُوَ مُؤْمِنُّ فَأُوْلَكَيِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجِئَّةَ يُرُزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ

جبّارِ الدوري: إمالة فتحة



النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف (كل المواضع)

الغفر الدوري: إمالة فتحة الفاء والألف

وَيَنْقُومِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ (اللهُ تَدْعُونَنِي لِأَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِدِء مَا لَيْسَ لى بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَرِ (اللهُ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْسِا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدًّنَّا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ الله فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ بَصِيرُ أَبِٱلْعِبَادِ لَا اللَّهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكَرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (60) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا ۚ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ اللَّهِ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُه مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ الله قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبُرُوۤا إِنَّاكُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ اللَّهُ قَدْحَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمُ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

قَالُواْ أُولَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيْنَاتِ قَالُواْ بَلَّيْ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَتُؤُا ٱلۡكَيْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَال ا إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيا وَنُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ أَنَّ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدِىٰ وَأَوْرَثُنَا بَنِي إِسْرَتِهِيلَ ٱلْكِتَبَ اللهُ هُدًى وَذِكِرِي لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكِرِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَانِ أَبِّنَهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيةً فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّحِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ اللَّهُ لَخُلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمِىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدِلِحَنِ وَلَا ٱلْمُسوحِ أَهُ قَلِيلًا مَّا نُتَذَكَّرُونَ ﴿

الدوري: الدوري: إمالة فتحة

الدوري: الدوري: إمالة فتحة الدال والألف

والإبكر الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيُّ لَّا رَبِّ فِيهَا وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُو إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهُنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ أَلَنَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِينَ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُو فَأَنِّ تُؤْفَكُونَ الله كَذَالِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا بِتَايِنتِ ٱللَّهِ يَجُحُدُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ هُوَٱلْحَيُ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَفَادُعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُثَلَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُثُلِّهِ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبَيِّنَاتُ مِن زَّتِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ١٠٠﴾



كُم مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُو شِيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوَفِّي مِن قَبُلَّ وَلِنَبْلُغُوٓا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِى يُحِي، وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضِينَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنِيَّ يُصِّرَفُونَ ﴿ ۖ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَابِهِ ، رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ١٧٧ ثُمَّ قُيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ٣٧ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَالُواْ عَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَالِكَ يُضِيلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَنفرينَ ﴿ ١٧٤) ذَالِكُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ ٱدۡخُلُوٓا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِمَّا فَبِئُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ اللَّ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعُـدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِلُهُمُ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ 🖤

النار إمالة فتحة النون والألف النون الألف الدوري: إمالة فتحة الداف والألف

وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُم مِّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِك عَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَأُمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اللهِ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَأَى ءَايَتِهِ عَأَى ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ اللهِ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَكُثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآأَغَنِي عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّا جَآءَ تَهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُز وُنَ ﴿ مُنْ فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُواْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِـ مُشْرِكِينَ ﴿ اللهِ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأَسَنَّا سُنَّا مُثَّرِكِينَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنْفِرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ



الدوري: الدوري: إمالة فتحة



فِي يُوْمَيْنِ وَأَوْجِيٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهُ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيابِمَصَبِيحَ وَحِفْظَاْذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزيز الْعَلِيمِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنَذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلُ صَعِقَةٍ عَادِ وَثَمُودَ ﴿ اللَّهِ إِذْ جَاءَ تُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا تَعَبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ ۚ قَالُواْ لُوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَيْكِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ-كَفِرُونَ اللَّهُ فَأَمَّا عَادُّ فَأُسْتَكَبُرُواْ فِي لْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ مَرُواْ أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِنتِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ دِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزِي وَهُمَّ لَا يُنْصَرُونَ اللَّ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمِي عَلَى اَهْدِي فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ اَهْوُنِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ٧٧) وَنَجِّينَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ١٨١ وَيَوْمَ يُحْشَرُ عَدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمَّ يُوزَعُونَ ١٠٠ حَتَّىۤ إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَهِدَ فَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعُمَلُونَ ﴿

النار الدوري: إمالة فتحة

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَمَا كُنتُمْ تَسَيَّرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلِا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلِيكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُمْ ظَنُّكُوا لَّذِي ظَنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرِّدِ سَكُمْ فَأَصِّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِن يَصَبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكَى لَكُمُّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١٠٠٠ ﴿ وَقَيَّضَ نَا لَمُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسُ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِهَنَدَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ١٠٠ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ ذَالِكَ جَزَّاهُ أَعَدَاءَ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَاءً مِمَا كَانُواْ بِئَايَلِنَا يَجْعَدُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَا ٓ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنِسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَـتَنَزُّلُ عَلَيْهُمُ ٱلْمَلَيْهِكَ أُلَّا تَخَافُواْ وَلِا تَحْـ زَنُواْ وَأَيشِـرُواْ بِٱلْجِنَّاةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَـُدُونَ ﴿ اللَّهِ نَعَنْ أَوْلِيآ وَكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ اللَّ نُزُلَا مِّنْ عَفُورٍ رَّحِيم اللَّهُ مَنْ عَفُورٍ رَّحِيم اللَّ وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِّمِّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ٣٣﴾ وَلَانَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥعَدُوُّهُ كَأَنَّهُۥ وَلَيُّ حَمِيثُ إِنَّ وَمَا يُلَقِّهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقِّهُا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ اللَّهِ وَإِمَّا يَنزَعُنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَأُسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيثُ اللَّ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّتِـلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّـمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَالِلْقَ مَرِ وَٱسۡجُدُواْ بِلَّهِٱلَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعَبُّدُونَ ﴿ ٣٧﴾ فَإِنِ ٱسْتَكَبُّرُواْ فَٱلَّذِينَ عِن رَيِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُۥ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمَّ لَا يَسْتَمُونَ الْأَلْ

الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف



وَمنْ ءَايَكِنِهِ ۚ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلِيْعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡ تَزَنَّ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيِاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتِيُّ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَئِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَفَنَ يُلْقِيٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرًام مَّن يَأْتِي عَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُم إِنَّهُ, بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمٍّ وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ اللَّهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ-تَنزِبُلُ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ (اللهُ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ فَيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيعِ السَّ وَلَوْجَعَلْنَكُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايِنُكُورُ ءَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآمٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيَإِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ اللهُ وَلَقَدْ ءَائَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئنَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيلِّهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ مُّ وَإِنَّهُمُ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ ١٠٠٠ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِيهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ

النار الدوري: إمالة فتحة

عاد انهم الدوري:



﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَغْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْفِي وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءى قَالُواْءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿ اللَّهُ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلِّ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن مِّعِيصِ (١٠) لَا يَسْتَهُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَوُسُ قَنُوطٌ اللهُ وَلَينَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَين رُّجِعْتُ إِلَى رَبِيٓ إِنَّ لِيعِندَهُ لِلُحُسِّنِي فَلَنُيَبَاثَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ١٠٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَان أَعْرَضَ وَنِهَا بِجَانِهِ هِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآ عَريضٍ اللهِ قُلُ أُرِيْتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ ء مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ اللهُ سَنْرِيهم ءَايَتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِمِ مَحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بَرِيِّكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَاءِ رَبِّهِمُ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطُ اللهِ



فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِن أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيدٍّ لَيْسَ كُمِثْلِهِ ـ شَي يُّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللهُ اللهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِينِ مَا وَمِن بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَابِهِ عِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسِىٰ وَعِيسِيٌّ أَنَّ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنْفَرَقُواْ فِيدِكُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ اللَّهُ يَعْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ اللهُ وَمَا نْفَرَقُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمَّ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّيِكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئَابَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبِ النَّا فَلِذَلِكَ فَأَدْعُ وَأَسْتَقِمْ كَمَآ أَمِرْتَّ وَلَا نَنْبُعُ أَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبُّ وَأُمِرْتُ لِأُعْدِلَ بَيْنَكُمْ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ حُجَّةً بِيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بِيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ الْ اللَّهِ



وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ, حُجَّنَّهُ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدّرِيكُ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ اللهِ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عِيرَزُقُ مَن يَشَأَمُّ وَهُوَ ٱلْقَوْعِثُ ٱلْعَزِيزُ الله مَن كَاكَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ, فِي حَرْثِهِمَّ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنِيانُوَّ تِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ اللَّهُ أَمْ لَهُ مَ شُرَكَ وَأُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصِّلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١٠٠٠ تَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَوَاقِعُ بِهِمُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِّ لَمُم مَّا يَشَآءُ ونَ عِندَرَبِّ هِمُّ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُٱلْكَبِيرُ اللَّهِ

۹۵۶۰ النابا النابا العابا العابال العابا العابا العابا العابا العابا العابا العابا العابا العابا العال العابا العابا العابا العابا العابا العابا العابا العال العابا العابا العابا العابا العابا العابال العال العاما العال العا

ذَلِكَ ٱلَّذِي يَبْشُرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتُّ قُل لَّا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَّزَدْ لَهُ وَمَا حُسَّنَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ ١٠ الْمَ مَعُولُونَ ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ } إِنَّهُ عِلِيمُ إِندَاتِ ٱلصُّدُودِ الْ وَهُوَٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُوبَ السَّيَّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُوبَ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ عَ وَٱلْكَفُرُونَ لَكُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَى عَوْا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَّا يَشَآهُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ ع خَبِيرًا بَصِيرٌ ﴿ ١٧) وَهُوَ ٱلَّذِي يُنزِلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعَدِ مَا قَنَظُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُو ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ أَلْكُمِ عَلَى الْكَلْهِ عَلَقُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَآأَ صَنَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كسبت أيديكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ السَّوَمَ اَأَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اللَّ

الجوار الدوري: إمالة فتحة الواو والألف

الدوري: إمالة فتحة الباء والألف

يِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لْأَعَلَىٰ إِنَّ إِن يَشَأَ يُسْكِنِ ٱلرِّيهَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِوْ عِإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٣٣) أَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ (٢٤) وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَنِنَامَا لَهُمْ مِن مِّحِيصٍ (٣) فَمَّآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقِي لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّمَ يَتُوكُلُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبِيرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبُّهُمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورِىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنِفِقُونَ الله وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنْكَصِرُونَ اللَّهِ وَجَزَّرُوا أُسَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ۚ كَا وَلَمَنِ ٱلنَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَيْهِ كَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلِ (اللهِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَّغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُوْلَيَبِكَ لَهُمَّ عَذَاثُ أَلِيدُ ﴿ ثَنَّ كُولَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ اللهُ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِنْ بَعْدِهِ أَء وَتَرَى ٱلظَّلِلِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ

وَتَرِيهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَيْشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنظُرُونِ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فِي عَذَابِ مُعِيمِ اللهُ وَمَاكَاتَ لَهُم مِنْ أَوْلِيآ ، يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ اللَّهُ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَيِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَلْ مَرَدَّ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَلْ مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَإِ يَوْمَبِذِ وَمَالَكُمُ مِّن نَّكِيرِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُّمْ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأُ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتُهُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْكَنَّ كُفُورٌ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْلُقُ مَا يَشَآهُ يَهُ لِمِن يَشَآهُ إِنْتُا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ١٠ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُرَاناً وَإِنكَا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عِلِيمٌ قَدِيرٌ ١٠٠ ﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيٍ جِعَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (٥)



وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَاكُنْتَ تَدْرى مَا ٱلْكِئَاثُ وَلَا ٱلَّإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَّهُدِي بِهِ عَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنًا وَإِنَّكَ لَتَهُدِيٓ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ (٢٥) صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ. النُّوْرَةُ الْخَعُفْنَا ) مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيهِ حِمَّ اللَّهُ وَٱلْكِتَابِٱلْمُهِينِ اللَّهِ إِنَّاجَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبَيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ وَإِنَّهُ فِي إِمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمُ اللَّ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا إِن كُنتُمْ قُومًا مُّسْرِفِينَ أَنَّ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُ وِنَ ٧ فَأَهْلَكُنَا أَشَدَ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضِي مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ وَلَيِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ اللَّهُ

وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَشَرْنَا بِهِ، بُلُدَةً مَّيْتًا كَذَٰلِكَ تَخَرُجُونَ ﴿ ۚ ۚ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَزَكَبُونَ ١٠٠ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ -ثُمَّ تَذُكُرُواْ نِعْمَةً رَبِكُمُ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ اللَّ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزُءً إِلَّا ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ أَمِراً تَّخَذَ مِمَّا يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفِىكُمُ بِٱلْمَـنِينَ اللَّهُ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَكُمُ ظَلَّ وَجْهُهُ. مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ ﴿ أُومَن يُنَشُّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ۞ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَنْدُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَاتًا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْنَابُ شَهَادَ تُهُمَّ وَيُسْعَلُونَ ١٠٠ وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدُ نَهُمُّ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَغُرُّصُونَ ١٠٠ أَمْ الْيَنَاهُمْ كِتَبًا مِّن قَبِلِهِ و فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ اللَّهُ بَلْ قَالُوّاً إِنَّا وَجَدُنَآءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓءَاثُرُهِم مُّهُ تَدُونَ ١٠٠٠

ءَا ثِرْهِم

الدوري: إمالة فتحة الثاء والألف

الدوري: إمالة فتحة الثاء والألف والألف والإلف الباء والألف

وَكَذَٰ لِكَ مَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْبَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثُرِهِم ثُمُقْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ ا ﴿ قُلِ أُولُو حِنْتُكُمْ بِأَهْدِي مِمَّا وَجَدُّتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦكَفِرُونَ ﴿ إِنَّ فَٱنْفَكَمْنَا مِنْهُمْ فَٱنْظُرُكَيْفَ كَانَعَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَ إِنَّنَى بَرَّاءٌ مِّمَّا تَعَبُدُونَ ٣٠ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِي فَإِنَّهُ مَسَيَّمُ دِينٍ (٧٧) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَلَيْهُمْ يَرْجِعُونَ (١٠٠٠) بَلّ مَتَّعَتْ هَنَوْلآء وَءَابآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُ وَرَسُولُ مُّبِينُ ١٠ وَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَدَاسِحُرٌ وَإِنَّا بِهِۦكَنفِرُونَ السُّ وَقَالُواْ لَوْلَانُزِّلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ اللهُ ٱلْهُرُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكِ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَـتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ اللَّ وَلُوْلاً أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ الآلَ

وَلِيهُوتِهِمْ أَبُوْباً وَسُرُرًا عَلَيْها يَتَّكِعُونَ ﴿ اللَّهِ وَزُخُرُفا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَا مَتَنْعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ الْ اللهُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِن نُقَيِّضُ لَهُ وشَيْطَنَا فَهُو لَهُ وَرِينُ اللهِ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسِبُونَ أَبُّهُم مُّهُ تَدُونَ ﴿ وَ كُنَّ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَعَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ اللَّهِ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّدَّ أَوْ تَهْدِىٱلْمُمْنَ وَمَن كَاتَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴿ اللَّهُ أَوْ نُرِيَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفْتَدِرُونَ ﴿ فَا شَتَمْسِكَ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ ثُنَّ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لُّكَ وَلِقَوْمِكُ ۗ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ الْنَا وَسَلِّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَالْقَدَأُرْسَلْنَا مُوسِىٰ بِعَاينيِنا ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِا يْدِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ (اللهُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِعَايَلِنَاۤ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ (٧)

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَائِدٍ إِلَّا هِيَ أَكَبُرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ لَهِ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِ دَعِندُكَ إِنَّنَا لَمُهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ فَاوَنَادِى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلُكُ مِصْرَ وَهَا ذِهِ ٱلْأَنْهَـرُ تَجَرَى مِن تَعْتِيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ٥٠ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَمَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ اللهِ فَلَوْلَا أُلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمُلَيِّكِةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُلِلللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٠٠ فَجَعَلْنَاهُمْ سُلُفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينِ ۞ ۞ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَهِ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ ﴿ وَعَالُواْ ءَأَلِهَ مُنَا خَيْرًا مَرْ هُوَّ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (٥٠) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ اللهُ وَلَوْ نَشَآءُ لَجُعَلْنَامِنكُم مَّلَيِّكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ اللهُ



وَإِنَّهُ وَلَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتُرُتَ بِهَا وَأُتَّبِعُونِ هَاذَا صِرَطٌّ مُّسْتَقِيمٌ اللَّ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِانُ إِنَّهُ لِكُورُ عَدُولٌ مُّبِينٌ الله وَلَمَا جَآءَ عِيسِي بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَد جِئْتُكُم بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيلَّهِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ اللَّهُ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُو فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ اللهُ فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنَهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلِيمِ ١٠٥ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَا يُوْمَيِذِ بَعْضُهُ م لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ الله يَنعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُو ٱلْيَوْمَ وَلَا أَسُّمْ تَحْزَنُونَ ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ أَن الْمُخْلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُو تُحْتَبُرُونَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِى ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعَينُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثُتُّمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ (٧٠) لَكُرُ فِهَا فَكِهَةً كُثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأَكُلُونَ (٧٧)

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ ١٠ ۖ لَا يُفَتَّرُ عَنَّهُ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ﴿ وَمَاظَلَمَنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَنَادَوْاْ يَكُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُّ قَالَ إِنَّكُم مَّكِثُونَ ﴿ ﴿ لَكُ لَقَدُ جِّمَّنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَكُمُ لِلْحَقِّ كَنرِهُونَ ﴿ أَمُ أَبْرَمُوٓاْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ١٩٧٧ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولِهُمْ بَلِي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴿ أَنَّ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وُلْدٌ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمَنبِدِينَ اللهُ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَـرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿٢٠ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَاقُواْ يُومَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٣﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ( الله عَمْ الله عَلَيْ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٦٠ وَلَين سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنِّي يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴿ وَقِيلَهُ مِيكَ إِنَّا هَـٰٓ وُلَآءٍ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ (١٨٠٠) فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ (١٩٠٠)





وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ءَاتِيكُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١٠٠ وَإِنِّي عُدْتُ برَبِي وَرَبِّكُو أَن تَرْجُمُونِ ١٠٠ وَإِن لَمْ نُوْمِنُواْلِي فَأَعْنَزِلُونِ ١١٠ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنَّ هَنَوُلَآءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ٣ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ اللهُ وَأَتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوً إِنَّهُمْ جُندُ مُُغْرَقُونَ اللهُ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّنتِ وَعِيُونِ ١٠٠ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ١٠٠ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ﴿٧٣ كَنَالِكَ وَأَوْرَثُنَهَا قُومًا ءَاخَرِينَ ﴿١٨) فَمَا بَكَتَ عَلَيْهُمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ﴿ ۖ وَلَقَدُ نَجَيَّنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَمِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللهِ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَكُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ إِنَّ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيِنَ مَا فِيهِ بَلْنَوُّا مُّبِيثُ الله عَنُولُآء لَيَقُولُونَ الله إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَكُنَاٱلْأُولِي وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ ۚ ۚ فَأْتُواْ بِعَابَآ بِنَاۤ إِن كُنتُمۡ صَلدِقِينَ ﴿ ۖ أَهُمۡ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَكُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ٧٧) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيْنَهُمَا لَيْعِبِينَ ﴿٣٦) مَا خَلَقْنَاهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣٠)



إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ لَا يُغْنِي مُولِّي عَن مَّوَّلَى شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِلَّا إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ مُواللَّهَ زِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ طَعَامُ ٱلْأَشِيمِ اللَّ كَٱلْمُهُلِ تَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١٠ كُعَلِّي ٱلْحَمِيمِ (١٦) خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (١١) ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (١٠) ذُقَأَنَك أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْكَرِيمُ اللهِ إِنَّ هَلَا مَاكُنتُم بِهِ عَمَّتُرُونَ انَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينِ ١٠ فِي جَنَّاتٍ وَعِيُونِ (الله المُسْونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَدِيلِينَ اللهِ كَذَالِكَ وَزُوَّجْنَاهُم بِحُورِ عِينِ ١٠٠ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةِ ءَامِنِينَ ﴿ فَنَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولِيِّ وَوَقِيلُهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (٥) فَضَلًا مِّن رِّيِّكَ ذَٰ لِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ فَا نَمَا يَسَّرُنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴿ اللَّهِ مُرْتَقِبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَ

والنهار الدوري: إمالة فتحة العام والأاف

مِّ ﴿ ثَانِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّا فِي ٱلسَّمَاؤَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّ وَفِي خَلْقِكُرُ وَمَايَبُثُ مِن دَاَّبَةٍ ءَايَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهُ وَأَخْلِلْفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيحِ ءَايَتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اللَّهُ عِلْكَ اللَّهِ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ عَ ثُوِّمِنُونَ ﴿ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿ كَا يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْلِي عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّرْيَسْمَعْهَا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيم اللهُ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنِيَنَا شَيَّعًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أَوْلَتِيكَ لَكُمْ عَذَابُ مُّهِينُّ اللَّهِ مِن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغُنِي عَنْهُمْ مَّا كُسَبُواْ شَيْئًا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّأَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ۚ ۚ هَٰذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَنتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٍ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُرُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضَّلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللهُ وَسَخَّرَكَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا



قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِنَجْرِي قَوْمَا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللَّ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ إِلَّهُ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أَثُمُ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ ٱلْكِئْبُ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبُتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا أَخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيُا بَيْنَهُمُّ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي يَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعُهَا وَلَائتَّبِعُ أَهْوَأَءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١١٠ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ الله هَنذَا بَصَنَّيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَدُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ الله الله عَلَم عَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن تَجْعَلَهُ مُ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَآءَ مَّعْياهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءً مَا يَعَكُمُونَ اللهُ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَلِتُجْزِىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ فُرَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ مُونِهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ ، عَشُوهً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿٣٣﴾ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيِانِمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهَرُّ وَمَا لَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَا نُتَّلِي عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ٱتْتُوابِ عَابَآبِ آإِن كُنتُدْ صَادِقِينَ ﴿ أَن قُلِ ٱللَّهُ يُحَيِّيكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يَجَمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَكَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٠) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ الله وَتَرِي كُلَّ أُمَّةٍ جَاشِيَّةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدَّعِيٓ إِلَى كِئْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ هَاذَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَنتِ فَيُدِّخِلُّهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَامَرَ تَكُنَّ ءَاينتِي تُتَّلِي عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكْبَرَتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ اللهِ وَإِذَا فَيلَ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَاقُلْتُمُ مَّانَدُرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَانَحَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿٣٣﴾

لل وعن الكياب والعشيرون

الله المنظمة ا

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِـ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ ٣٣﴾ وَقْيِلَ ٱلْيُوْمَ نَسِيكُمْ كُمَّا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنذَا وَمَأُونِكُو ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن نَّصِرِينَ ﴿ اللَّهُ ذَلِكُم بِأَنَّكُو النَّخَدَتُم عَايِنتِ اللَّهِ هُزُوًّا وَغَرَّ تَكُو ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيَوْمَ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْنَعْنَبُونَ (٢٥) فَلِلَّهِ ٱلْحَمَدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَنِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ الْيُوْلُةُ لَا يَجْفُلُوا الْمُؤْمِّقُوا وَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللهِ الرَّهُ الرَّهِ اللَّهِ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ حِمْ اللَّ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَتَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ اللهُ قُلْ أَرَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتُّ ٱتْنُونِي بِكِتَنبِ مِّن قَبْلِ هَلذَا أَوْ أَتْنَرَةٍ مِّنْ عِلْمِإِن كُنتُمُ صَدِقِينَ اللَّهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَنفِلُونَ ٥٠



كنفرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعَدَآءُ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴿ ۖ وَإِذَا نُتَلِي عَلَيْهِمْ ءَايَنْنُنَا بِيَنَنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَلْاً حَرُّ مُّبِينُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَا تَمْلِكُون لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفِي بِهِ عَسَهِيذًا بَيْنِي وَبَنْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَلَمَا كُنْتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآأَدْرِي مَايُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرِّ إِنْ أَنِّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِيَ إِلَىَّ وَمَآأَنَا ۗ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ۗ إِنَّ قُلْ أَرَسُّمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِاللَّهِ وَكُفَرْتُم بِهِ-وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ - فَتَامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۚ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِۦ فَسَيَقُولُونَ هَنِذَا إِفْكُ قَدِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَمِن قَبِّلِهِ عَكِنْبُ مُوسِيّ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنْبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًا لِيُصْنَذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشُرِي لِلْمُحْسِنِينَ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَـٰ زَنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّا

لُهُ، وَفَصَالُهُ، ثَلَاثُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَبَلَغَ زَّبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضِلُهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتَيَّ إِنِّي ثُبُتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسَّامِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلْوَلَيْكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُعَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي أَصْعَبِ لَلْمُنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَ لِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتَعِدَانِنِيٓ أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَيَقُولُ مَاهَنَدًاۤ إِلَّاۤ أَسَطِيرُٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ أُوۡلَٰتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أُمْرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلِجْنِ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ١١٠ وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَاعِمِلُواْ وَلِنُوفَيِّهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمَّ لَا يُظْامَوْنَ ١٠ وَيُومَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْ هَبْتُمْ طَيِّبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُو ٱلدُّنْيِا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكَنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكَنُمْ نَفْسُقُونَ الْ الْ

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف



﴿ وَإِذْ كُرْ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ. بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَا تَعَبُدُوۤ الْإِلَّا ٱللَّهَ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمِ (١١) قَالُوٓ أَجِئَتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِمَتِنَا فَأَنِنا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ ۖ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَٱللَّهِ وَأُبَلِّفُكُم مَّا أَزْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرِيكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ اللَّهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهُمْ قَالُواْ هَلَذَا عَارِضٌ مُّطِرُنَّا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ إِربِيحُ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمُ اللَّ تُكَمِّرُكُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا تَرِئَ إِلَّا مَسَكِنَهُمْ كَذَالِكَ نَجْزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْعِدَةً فَمَاۤ أَغَنِي عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَائِرُهُمْ وَلَا أَفْءِ دُنَّهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْزِءُ وِنَ ١٠ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرِي وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَنِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ فَلُوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرُّبَانًا ءَالِمَ مُّ بَلضَّ لُّواْ عَنْهُمَّ وَذَالِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ 🕜

فِنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْحِنِّ يَسْتَمِعُونَ حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَكَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذرينَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُّسْتَقِيم تُ كَنَقُومَنَا أَجِيبُواْ دَاعِي ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرُ لَكُم مِن كُرْ وَيُجِرْكُمُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآ ۗ أُوْلَيْهِ كَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ أَوَلَمْ مَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَدِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَلدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمُوْتِيَّ بَ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ثَنَّ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ا لَيْسَ هَنَدَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَيِّنَاْ قَالَ فَ ذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا لَمْ كَأَنَّهُمْ يُوْمَيْرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

نهار الدوري: إمالة فتحة

والله التحمز الرحي الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَالُهُمْ ﴿ ۖ وَالَّذِيبَ ءَامَنُواْوَعِيلُواْٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزَّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَهُوَٱلْحَقُّ مِن زَيِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ۚ لَ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبَّهُم كَذَالِكَ يَضْربُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَاكُهُمْ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَتَٰخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِذَآ ءَحَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرَبُ أَوْزَارَهَا أَذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُواْ بِعَضَكُم بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ قَلْنَالُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَكُمْ الْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمُ اللَّهِ وَلَيْدِخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَمُمَّ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُو ٧٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالْكُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ ١٠٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ ﴿ ﴾ ﴿ أَفَامْ نَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِ هِمُّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهُم ۗ وَلِلَّكُفِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَامَوْلِي لَهُمْ اللَّهِ



وَلِلْكِفِرِينَ ٱلْكِنفِرِينَ السَّرَةِ

الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهِٰزُ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَمَنَّعُونَ وَيَأْ كُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَٱلنَّارُ مَثْوًى لَمُمْ اللَّهُ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِي ٱشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَلِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿ اللَّهُ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رِّيْهِ كُمَن زُيِّن لَهُ اسُوءُ عَملِهِ وَالبَّعُوَ الْهُوَاءَهُم ﴿ اللهُ مَثُلُ الْمِنَةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّاءٍ غَيْرِءَاسِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَّهَنِ لَّمْ يَنَغَيَّرٌ طَعْمُهُ وَأَنْهَٰزُ مِنْ خَمْرِ لَّذَّةٍ لِلشَّيرِبِينَ وَأَنْهَزُ مِّنْ عَسَلِ مُّصَفَّى وَهُمُ فِهَا مِنكُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرةٌ مِّن رَّبِّمٌ كُمَنَّ هُوخَلِكُ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُو اللهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا " أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱنَّبَعُوۤ ٱلْهَوَآ مَهُمُ ﴿ ١٣ ۖ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدُوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَابْنَهُمْ تَقُونِهُمْ اللهِ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَد جَّآءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنِّي هُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكُرِيهُمْ ﴿ اللَّهُ فَأَعَلَمُ أَنَّهُ رُلَّا إِلَنَّهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونِكُمْ اللَّهُ لَا اللَّهُ

التار الدوري: إمالة فتحة النمن مالألف

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِّلَت سُّورَةً ۖ فَإِذَآ أُنزِلَت سُّورَةً ۗ تُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَفِهِا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولِي لَهُمْ الله طَاعَةُ وَقُولٌ مَّعْ رُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَ دَقُوا ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّهُ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اللهُ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمِى أَبْصَارَهُمْ اللَّهُ أَفَلاً يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَا لُهَآ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لِ ٱلشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلِي لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهِ إِنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرهُواْ مَانَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ الله فَكُنْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَةِ كُذُّ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكُرُهُمْ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَآأَسَخُطُ ٱللَّهَ وَكَرِهُوا رِضُونَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ (١٠) أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ اللَّهُ

أدبرهر الدوري: إمالة فتحة

المُورِّ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَنْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِي لَحْن ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالُكُمْ اللَّهِ وَلَنْبِلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُورُ وَالصَّابِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُورُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمْمُ الْمُدِىٰ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِيطُ أَعْمَلُهُمْ (٣) ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا أَعْمَلَكُورُ السَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ إِنَّ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُو ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُو أَعْمَلَكُمْ اللَّهِ إِنَّامًا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو ۗ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمُ وَلَا يَسْنَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ اللَّ إِن يَسْنَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُغْرِجُ أَضْغَنَكُمْ اللهُ هَاأَنتُمْ هَلُؤُلآء تُدُعُونَ لِكُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفَسِيهَ وَاللَّهُ ٱلْغَنَّ وَأَنتُكُمُ ٱلْفُقَرَآةُ وَإِن تَتَوَلَّوْا مِسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُم الله





إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَا يِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكُثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى مَنْ أَوْفِي بِمَا عَلَهَ دَعَلَيْهِ اَللَّهَ فَسَبُوِّ بِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١٠) سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُولُنَا وَأَهْلُونَا فَأُسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَبِكُمْ ضُرًّا أَوْ أَرَادَبِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلِ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا اللهِ وَمَن لَّمْ نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا ٱعۡتَـدْنَا لِلۡكَفِرِينَ سَعِيرًا ﴿٣ُ ۖ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكُعَابَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ سَكَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونِ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كِمْ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَبعُونَا كَذَالِكُمْ قَاكَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تُحَسُّدُونَنَّا بَلُ كَانُواْ كَايَفْقَهُونَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدِ نُقَيْلُونَهُمْ أَوْ نُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمِىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ لَرُّ وَمَن يَتُولُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحَاقِرِيبًا ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرةً يَأْخُذُونَهَ أُوكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ عَلِيَّةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُستَقِيمًا اللهِ وَأُخْرِى لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١١ وَلَوْقَنْ لَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبُكُرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانْصِيرًا اللَّهُ سُنَّةً ٱللَّهِ ٱلَّذِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلٌ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا (٣٠)



وَهُوَ الَّذِي كُنَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْن مَكَّهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (اللهُ مُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبِلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّوْمِنْتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَانُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّعَرَّهُ إِنَّا يِعَلِّمِ لَيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ لُوْتَ زَنَّكُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠٠ إِذْجَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْحَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ ٱلنَّقُوىٰ وَكَانُوٓ أَأَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (١) لَّقَد صَّدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِك فَتْحًا قَرِيبًا (٧) هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدِي وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٠٠٠

الكفار الدوري: إمالة فتحة

مُّحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ اَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ يَنَهُمُّ مَّ مَرْهُمُ وَرَضُونَا سِيماهُمَ مَرْهُمُ وَرَضُونَا سِيماهُمَ فَي وُجُوهِهِ مِمِّنَ أَثَرِ الشَّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيلَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي وُجُوهِهِ مِمِّنَ أَثَرِ الشَّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِيلَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عَلَيْ سُوقِهِ عَلَيْ سُوقِهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَيْ سُوقِهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَيْ سُوقِهِ عَلَيْ السَّاعُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْمُثَلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُتَعْمِلُولُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْ



بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَٱلْقُواْ ٱللَّهَ اللَّهَ وَرَسُولِهِ - وَٱلْقُواْ ٱللَّهَ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهَ عَلَيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللَّةُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللِمُ اللللللّهُ ا



وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَآءَكُوۡ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَثُبُّوۤٱ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِحَهَالَةٍ فَنُصّبِحُواْ عَلَى مَافَعَلَتُمْ نَادِمِينَ (١) وَٱعْلَمُوٓ أَأَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِيكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْنِ لَعَنِتُمْ وَلَئِكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّسِْدُونَ ٧ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ( ) وَإِن طَآبِفُنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدِنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرِىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَّةً فَأَصَلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسِيَّ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَآءٍ عَسِيَّ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِتِّسَ ٱلِاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَانَ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُوْلَيْكِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ

يَّتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظّنّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظّنّ إِثْرُّ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱنْقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُ رَّجِيُّمُ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن ذَّكِّرِ وَأُنْفِي وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقِبَآبِلَ لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقِكُمُّ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ اللهِ اللهُ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدَّخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمَّ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا يَلِتَكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ الله إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَ دُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَيْكِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ (10) قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بدينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ الله يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَيْ إِسْلَامَكُمْ بِلِ ٱللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدِيكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ١٧٠ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿





خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعَلَرُ مَا تُوسُوسُ بِهِۦنَفْسُهُۥ وَنَحَنُّ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ ۚ ۚ إِذْ يَئِلَقَّى ٱلْمُتَاقِقَيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ (٧٧) مَّا يَلْفِظُ مِن فَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ اللهِ وَجَاءَت سَكَرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ اللهِ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ (اللهِ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِتُ وَشَهِيدُ (اللهُ لَقَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةِ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبُصَرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدٌ اللهُ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَالَدَىَّ عَتِيدُ لا اللَّهِ الْقِيَافِ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿ اللَّهُ مَنَّاعٍ لِلَّخَيْرِ مُعْمَدِ مُّرِيبٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ اللهِ عَالَ قَرِينُهُ ورَبَّنَامَاۤ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ إِنَّ قَالَ لَا تَخَنَّصِمُواْ لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ( ) مَا يُبِدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَاآنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ( ) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ السُّ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِأَمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ إِنَّ ﴾ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ اللهُ مَّنْخَشِيَ ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُّنِيبِ (٣٣) ٱدْخُلُوهَا بِسَلَيْرِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ اللَّهُ لَهُمُ مَّا يَشَآءُ وَنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿ اللَّ

الدوري: إمالة فتحة الفاء والألف الكناء المناعة للبئ كالتظابئ والغشيرون

٩

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَشُدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَندِ هَلْ مِن مِّعِيصِ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكُ رِي لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِنَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ الْمَ الْمَا الْمَا الْمَا الْمُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ اللَّهِ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبِكُرُ ٱلشُّجُودِ اللَّهِ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ (اللهُ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ (اللهَ إِنَّا نَعُنُ نُحِيِّ وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ السَّا يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰ لِكَ حَشَّرُ عَلَيْ نَا يَسِيرُ الْ اللَّهِ مُنْ أَعْلُمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍّ فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ١٠٠٠ وَٱلذَّا رِيَنتِ ذَرُوا ﴿ ۚ فَٱلْحَيْمِ لَنتِ وِقُرًا ﴿ ۚ فَٱلْجَارِيَاتِ يُمَّهُ فَأَلْمُقَسِّمَنتِأُمِّرًا ﴿ إِنَّا لَوْعَدُونَ لَصَادِقُ ﴿ فَ إِنَّ ٱلدِّينَ لُوَقِعُ

بِحِبَّارِ الدوري: إمالة فتحة

وَٱلسَّمَاءَ ذَاتِٱلْخُبُكِ ٧ إِنَّكُرُ لَفِي قُولِ تُخْلِفِ ( ١ ) يُؤَفُّكُ أُفِكُ اللَّهِ فَيْلَ ٱلْخَرَّصُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سِنا هُوكَ اللَّهُ يَسْعُلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ اللَّهِ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْئَنُونَ اللَّهُ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُو هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَسَّتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعِيُونِ الْ اللَّهُ الْخِذِينَ مَا ءَاتِهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ الآلُ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيُّلِ مَا يَهْ جَعُونَ الْآلِ وَيَا لَأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ( الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ لَلسَّ آبِل وَالْمُحْرُومِ ( الله وَ الْأَرْضِ عَاينتُ لِّلْمُوقِنِينَ الْ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفلًا تُبْصِرُونَ اللَّ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ ٢٠) فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَلَحَقُّ مِتْلُ مَآ أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ السَّاهَلُ أَنِيكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ السَّا إِذِ دَّخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ سِلْمٌ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ (00) فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَنَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ اللهِ فَقَرَّبَهُ وَإِلَيْهُمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٧٧) ۚ فَأُوۡجَسَ مِنْهُمۡ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَحَفُّ وَيَشَّرُوهُ بِغُكُم عَلِي ٨ُ ۚ فَأَقْبَلَتِ ٱمۡرَأَتُهُۥ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَاوَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمُ ا قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُواَلُحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ (٣٠)

ألنّارِ الدوري: إمالة فتحة

وبا لاسمحار الدوري: إمالة فتحة الحاء والألف



ا قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ۖ قَالُوٓ إِنَّا أَرُّسِلْنَاۤ إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ اللهُ النُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ اللهُ مُسَوِّمَةً عِندُرَبك لِلْمُسْرِفِينَ ( وَ ) فَأَخْرَجْنَامَنَكَانَ فِهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ( ٥٠ فَمَاوِجَدْنَا فِهَاغَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا عَلَيْهُ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهُ وَفِي مُوسِيّ إِذْ أَرْسَلْنَكُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطُكِنِ مُّبِينِ ﴿٣٦ ﴾ فَتَوَلِّي مِرْكَنِهِ عَوَقَالَ سَحِمُ أَوْ مِجَنُونٌ ﴿٣٦ ۗ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذَنَهُمْ فِ ٱلْمَمْ وَهُو مُلِيمٌ اللهُ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللَّهُ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلْرَمِيمِ اللَّهُ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّعُوا حَتَّى حِينِ اللَّ فَعَتَواْعَنَ أَمْر رَبَّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّعْقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ النَّ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْ مُنْخَصِرِينَ الْ وَقَوْمِ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ إِنَّ وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ لِأَ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ ﴿ فَا فَفِرُواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهُ اللّ وَلَا تَحْمَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ۗ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۗ



نارِ الدوري: إمالة فتحة لنون والألف

أَفَسِحْ هَنَداً أَمَّ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ١٠٠٠ أَصَلُوهَا فَأَصَبُرُوۤا أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ ﴿ ﴿ فَكِهِينَ بِمَآءَ ابْهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقِنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (١٠) كُلُواْ وَأَشْرَبُواْ هَنِيتَ أَبِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ اللهُ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرِ مَّصَفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا هُم بِحُورِ عِينِ اللَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّكُهُمْ وَمَا أَلْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءِكُلُّ أَمْرِي مِاكْسَبَ رَهِينُ اللهِ وَأَمَدَدُنَاهُم بِفَكِهِ وَلَحْمِ مِمَّايَشُنْهُونَ اللهُ يَنْنَزَعُونَ فَهَاكُأْسًا لَّا لَغُو فِهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ١٠٠ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُو مُكَنُونٌ إِنَّ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ اللهُ عَالُوٓا إِنَّا كُنَّا مَبَّلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اللهُ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقِينَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ (٧٧) إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ أَنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ (١٠٠٠) فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونٍ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّلَرَبُّصُ بِهِ عَرَيْبَ ٱلْمَنُونِ اللَّهِ قُلُ تَرَبُّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّرِكَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ اللَّهُ الْمُتَربِّصِينَ اللّ



أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُۥ بَلِلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ " فَلْمَأْنُوا بِعَدِيثٍ مِّثْلِهِ عِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ اللهُ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ اللهِ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ اللهِ أَمْ عِندَهُمْ خَزَايِنُ رَيْكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ ﴿٧٧﴾ أَمْ هُمُ سُلَّا يُسْتَعِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُّبِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ ٢ أَمْ تَسْتَكُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ اللهُ أَمْ مُرِيدُونَ كَيْدًا فَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ هُو الْمَكِيدُونَ اللهَ أَمْ لَهُمْ إِلَنَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ وَإِن يَرَوْأُ كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرَكُومٌ ﴿ إِنَّ فَذَرَّهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يَصْعَفُونَ (0) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ اللَّهِ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْ٧) وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ اللَّهِ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحَهُ وَإِذْ بَكَرُ ٱلنَّاجُومِ ﴿ الْ

## وَٱلنَّجْمِ إِذَا هُوىٰ اللهُ مَاضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوىٰ اللهُ وَمَايَنطِقُ عَنِ ٱلْمُونَ اللَّهِ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوجِي اللَّهِ عَلَمَهُ بِشَدِيدُ ٱلْفُونِ (٥) ذُومِرَةٍ فَأَسْتَوىٰ ١ وَهُوَ بِٱلْأُفْقُ ٱلْأَعْلِى ١ ثُمَّ دَنَافَنَدَ لِي ١ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْأَدُنِي اللَّ فَأُوجِيٓ إِلَى عَبْدِهِ مِمَّا أَوْجِكِ اللَّهِ مَاكُذَبَ ٱلْفُوادُ مَارِأِي اللهُ أَفَتَمَرُونَهُ عَلَى مَايَرِي اللهُ وَلَقَدْرِهِ اهُ نَزْلَةً أُخْرِي (١٣) عِندَسِدُرَةِ ٱلْمُنكَهِي (١٤) عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوِيِّ (١٥) إِذْيَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَايَغْشِي اللهِ مَازَاعُ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغِي اللهِ لَقَدْرِأِي مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرِيِّ ﴿ الْمَا أَفَرَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزِّى ﴿ الْ الْمَا وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرِيَّ إِنَّ ٱلْكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثِي إِنَّ تِلْكَ إِذَا فِسْمَةً ضِيزِيَّ اللهُ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمْ مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَد جَّاءَهُم مِّن رَّيِّهُمُ ٱلْمُدِئَ اللَّهِ أَلْمُدِئَ اللَّهِ أَلْمُدِئَ اللَّهِ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولِي (00) ﴿ وَكُرِمِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغُنِي شَفَعْنُهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضِيَ السَّ



إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتِيكَةَ تَسْمِيةَ ٱلْأُنثَىٰ ﴿٧ۗ) وَمَا لَهُمْ بِهِ، مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنى مِنَ ٱلْحَيِّقَ شَيِّنًا اللهِ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تُولِّى عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ يُرد إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيا (١) ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ أَهْتَدِى اللهِ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسَنَى اللهِ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَٱلْإِثْيِرِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَهُ إِنَّ رَبُّكَ وَسِمُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُو إِذْ أَنشَأَ كُو مِن ٱلْأَرْض وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ إِمَّهَا لِكُمَّ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱتَّقِيٓ ﴿ اللَّهُ أَفَرَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلِّى ﴿ اللَّهِ وَأَعْطِي قَلِيلًا وَأَكُدِى المَّا أَعِندُهُ،عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرِيّ اللهِ أَمْ لَمْ يُنْبَأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسِىٰ اللَّهُ وَإِبْرُهِيمَ ٱلَّذِى وَفِيَّ اللَّهُ أَلَّا ذَرُرُ وَازِرَهُ وِزُرَ أُخْرِىٰ الله وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعِي اللهُ وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُرِي اللَّ أَمُّمَّ يُجِزِنهُ ٱلْحَزَاءَ ٱلْأَوْفِي اللَّهِ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنكَمِى النُّ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكِي النَّ وَأَنَّكُ هُوَ أَمَاتَ وَلَحْيا النَّ







خَنشِعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنَتَشِرٌ ﴿ ﴾ مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرُ اللَّهُ اللَّاعِ مَعَدَّا اللَّ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكُذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ اللَّ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنْصِرٌ (اللهُ فَفَنْحَنَآ أَبُوكِ ٱلسَّمَآء بِمَآءٍ مُّنْهُمِرٍ الله وَفَجِّرْنَا ٱلأَرْضَ عِيُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ اللهِ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُورِج وَدُسُرِ اللهُ الْعَبْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ اللَّ وَلَقَد تَركَنَهُمْ عَلِيمُ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اللَّهِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهُلْ مِن مُّدَّكِرِ الله كُذَّبَتْ عَادُّفَكُيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ اللهُ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغْلِ مُّنقَعِرِ اللهِ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ وَلَقَدْيَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ١٠٠٠ كَذَّبَت مُّمُودُ بِٱلتُّذُرِ ١٠٠٠ فَقَالُواْ أَبشرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَبِّعُهُ ﴿ إِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالِ وَسُعُرِ الْ الْمُلْقِي اللَّهِ كُرُ عَلَيْهِ مِنْ يَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّابُ أَشِرُ ١٠٠ سَيْعَامُونَ عَدًا مَّن ٱلْكُذَّابُ ٱلْأَشِرُ اللهِ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْيَقِبْهُمْ وَأَصْطِيرُ اللَّهُ

نَّ ٱلْمَاءَقِسَمَةُ بِيْنَهُمُ كُلُّ شِرْبِ مُحْضَرُ اللهِ فَادُوْا صَاحِبُهُ فَنَعَاطِي فَعَقَرَ (١٦) فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (١٦) إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيعِ ٱلْمُحْنَظِر اللهِ وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ اللَّهِ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنُّذُرِ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَ الَ لُوطِّ نَجَّيْنَهُم بِسَحَرِ السُّ نِعْمَةً مِنْ عِندِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ ﴿ وَآ وَلَقَدٌ أَنَذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوُا بِٱلنَّذُرِ اللَّهُ وَلَقَدُ رُودُوهُ عَن ضَيْفِهِ - فَطَمَسْنَآ أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ الْا وَلَقَد صَّبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ اللهُ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ الْ ﴿ وَلَقَدْ يَسَرِّنَاٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِر كُ وَلَقَد جَّاءَءَ الَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ۚ إِنَّ كُذُّ بُواْ بِعَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ أَخْذَعَ بِيزِ مُّقْنَدِدٍ إِنَّ أَكُفَّا لِكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أَوْلَتِهِكُو أَمْلَكُمُ بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ اللَّهُ أَمْرِيقُولُونَ نَحَنُ جَمِيعٌ مُّنْفَصِرٌ اللَّهُ سَيْهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَتُولُونَ ٱلدُّبُرُ اللَّهُ مِن السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهِي وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرِ اللَّهُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمُ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَنْهُ بِقَدَرٍ ﴿ إِنَّ ا

ألنّارِ الدوري: إمالة فتحة



٩٩٤٥ الم ترزيكا د الم يورود الم يورود

كاً لَفَحّارِ الدوري: امالة فتحة

> نارِ الدورى:

الدوري: إمالة فتحة النون والألف

وَرَبُّ ٱلْغَرِّبَيْنِ ﴿٧٧﴾ فَبَأَيَّءَ الْآءِ رَبُّكُمَا تُكُذِّبَانِ ﴿٨١﴾ مَرِجُ ٱلْبَحْرِيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ أَنْ يَنْهُمَا مِرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿ فَا فَيَأَيَّ ءَالْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّيَعَرُّجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُوَٱلْمَرِّحَاثُ اللَّيَ فَبُأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿ ٣ ﴾ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُنشَاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعَلِمِ اللهِ عَبِأَيَّ ءَالاَّءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللهُ وَيَبْقِي وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللَّهِ فَبِأَيَّ ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ اللهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴿ أَنَّ سَيَفُرُ غُلَكُمْ أَيُّدُٱلثَّقَلَانِ ﴿ أَنَّ فَبَأَيِّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَائنفُذُوبَ إِلَّا بِسُلْطَنِ السُّ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ السُّ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُّ مِّن نَّارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَننَصِرَانِ الْ ﴿ فَيِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرُدَةً كَٱلدِّهَانِ اللهُ عَبِأَيّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ عَيُومَ إِلَّا يُسْتَكُمُ عَن ذَلْهِ عَ إِنْسُ وَلَاجَانُّ اللَّهِ فِيأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

المجوار الدودي:

أقطارِ الدوري:

نارِ الدوري: إمالة فتحة النون والألف

مِنْهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ (١١) فَبَأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ هَندِهِ -جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَيَيْنَ حَمِيمِءَانِ النَّا فَبَأَيَّءَالْآءِرَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٤٥ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّنَانِ (٥ ) فَبَأَيّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧) ذَوَاتَآأَفْنَانِ (١٠) فَبِأَيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَاثُكَذِّ بَانِ (١٠) فِيهِمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (٥٠) فَبِأَيّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ (٥٠) فِيهِمَامِنَكُلّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ الْ٥٠) فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْ٢٠) مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِي بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرُقِ وَجَنَّ ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ ١٠٠ فَيَأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَهُ فِهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُّ اللَّهِ فَهَا يَءَ الآءِ رَبُّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ ١٠ كُأَنَّهُنَّ ٱلْمَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ اللهِ فَهَائِيَّءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللهِ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ اللَّهِ فَإِلَّيَّ ءَاللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (١١) وَمِن دُونهِ مَا جَنَّانِ الر١١) فَبَأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدُهَامَّتَانِ اللهُ فَيِأْيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ ١٠ ۖ فَبَأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ ١٧ ﴾





يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ تُحَلَّدُونَ ﴿ ﴾ إِأَ كُوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِن مَّعِينٍ اللهُ اللهُ يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اللهُ وَفَكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ اللهُ وَكَثِيرِ طَيْرِيمَا يَشْتَهُونَ اللهُ وَحُورِعِينِ اللهُ كَأَمْثُ لِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ اللَّهِ جَزَّاءَ لِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ١٠٠٤ إِلَّا فِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ١٠٠ وَأَصْحَبُ ٱلْيَهِينِ مَا أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ (٧٧) فِي سِدْرِ مَغْضُودٍ (١٠) وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ (١٠) وَظِلِّ مَمْدُودٍ الله وَمَآءِ مَّسَكُوبِ الله وَفَكِهِ وَكُثِيرَةِ الله لَامَقَطُوعَةِ وَلَا مَنُوعَةِ إِنَّ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةٍ إِنَّ إِنَّا أَشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً إِنَّ الْجُعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا اللهُ عُرُبًا أَتَرَابًا اللهُ لِأَصْحَبِ ٱلْيَعِينِ اللهُ عُزُبًا أَتَرَابًا اللهُ لِأَصْحَبِ ٱلْيَعِينِ اللهُ عُزُبًا أَتَرَابًا اللهُ عَلَيْ مِن ٱلْأَوَّلِينَ الْآُ وَثُلَّةً مِّنَ ٱلْآخِرِينَ اللَّهِ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ (اللَّهِ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (اللَّهُ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ (اللَّهُ الْإِدْدِ وَلَا كَرِيدِ النَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ (10) وَكَانُواْيُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ اللَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ أَوْءَابَآ وُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ أَنَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمٍ مَّعَلُومٍ ﴿ أَن اللَّهِ مَع

المجزء كالتيانع فالغشرون

٩

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآ لَوْنَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿ ۚ لَا كَالُونَ مِن شَجَرِ مِّن زَقُّومِ ﴿ أَنْ فَالِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ وَ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَا فَشَرِيُونَ شَرْبَ أَلِهِيمِ (٥٠) هَذَا نُزُلُكُمْ يَوْمَ الدِّينِ (٥٠) نَعَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ﴿ ١٠ اللهِ مَا تُمَنُونَ ﴿ ١٠ ٤ ءَ أَنتُو تَخَلَقُونَهُ وَ أُمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ (٥) نَعَنُ قَدَّرَ فَابَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَعَنُ بِمَسْبُوقِينَ (١٠) عَلَىٰ أَن نُّبُدِّلَ أَمْثُلَكُمْ وَنُنشِءَكُمْ فِمَا لَاتَعْلَمُونَ ١١ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولِي فَلُولَا تَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ أَفَرَيْتُم مَّا تَعَرُثُونَ الله عَ أَنتُ رَثَر رَعُونَهُ وَأَمْ نَعُنُ ٱلزَّرِعُونَ الله كُو نَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَّمًا فَظَلْتُمُ تَفَكَّهُونَ ﴿ ۚ إِنَّالَمُغْرَمُونَ ﴿ ۚ ۚ أَبِلِنَّعْنُ مَحْرُومُونَ اللهُ أَفَرَيْتُمُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ اللهُ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزِّنِ أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ ۚ الْوَنَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُوٓ لِا نَشَكُرُونَ الله أَفَرَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ الله عَانَتُمْ أَنشُأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمَّ نَحَنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴿ ٧٣ نَحَنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُوينَ اللهُ فَسَيِّحْ بِٱسْمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللهُ ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ ٱلنُّجُومِ اللَّ وَإِنَّهُ وَلَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ اللَّ



إِنَّهُۥلَقُرُءَانُّ كُرِيمٌ ﴿ ﴿ فَكِنَبِ مَكْنُونِ ﴿ اللَّهُ لَا يَمَشُهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ٧٧ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّٱلْعَاكِمِينَ ﴿ ۚ أَفَجَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ (١٨) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (١٨) فَلَوَلَا إِذَابِلَغَتِ ٱلْحُلِقُومُ (٨٣) وَأَنتُمْ حِينَيذِ نَنظُرُونَ (١١) وَنَعَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَانْتَصِرُونَ ١٠٠ فَلُولَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ( الله عَوْنَهَ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ( الله عَلَمَ الله عَن الله عَنْ الله عَن اله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ ﴿ فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نِعِيمٍ ﴿ ﴿ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ (اللهُ فَسَلَامُ لُكُ مِنَ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ (١) وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلطَّهَا لِينَ ﴿ ثَا فَأَزُلُّ مِّنْ حَمِيدٍ ﴿ ثَا ۚ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ الله المُوَحَقُّ ٱلْيَقِينِ اللهِ فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله مِ اللَّهُ الرِّحْمَةِ الرِّحِيمِ سَبَّحَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَرْبِزُ ٱلْحَكِيمُ (١) لَهُ وُمُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْي، وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ ﴾ هُوَٱلْأُوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلنَّطْهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٣

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوِيٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ اللهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّهِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ( ) ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسَّتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرٌ كَبِيرٌ اللهُ وَمَا لَكُورُ لَا نُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنَقَكُمْ إِن كُنْهُم مُّؤْمِنِينَ الله هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ عَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُرْ لَرَقُٰكُ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَا لَكُمُ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَىٰنَلَّ أُوْلِيَهِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَىٰتَلُواْ وَّكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقَرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ لَهُ, وَلَهُ وَأَجُّرٌ كُرِيمٌ ﴿ اللَّهُ

041

النهارِ الدوري: إمالة فتحة

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعِي نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشُرِيكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَائِسُ مِن نُورِكُمْ قَيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورَكَ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ وَبَابُ بَاطِنْهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِ رُهُ ومِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بِلِي وَلِيَكِنَّكُمْ فَنَنتُمُ أَنفُسَكُمْ وَتَربَصَتُمْ وَأَرْبَلْتُمْ وَغَرَّتَكُمُ ٱلْأَمَانِيُ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ إِنَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُونِكُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلِنكُمٌّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ (0) ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَن تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزُّلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوجُهُم وَكِثِيرٌ مِنْهُمُ فَسِقُوبَ الله ٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَكِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كُرِيمٌ اللَّهُ



مَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمٌّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَاينيِنا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلجَيِعِيمِ (١١) ٱعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنْيالَعِبُ وَلَمَوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابِيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأُولَادِكُمْدُلِ غَيْثِ أَعْجَبُ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ مُمَّ يَهِيجُ فَتَرِيدُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَماً وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُومَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَعُ ٱلْخُرُودِ (اللهُ مَنْ عُ ٱلْخُرُودِ سَابِقُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَّتُ لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَلِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (١) مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَافِيّ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَنب مِّن قَبْل أَن نَبْرَأُهُ أَإِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللهِ لِكَيْلًا تَأْسَواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتِهِ مُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلُ مُغْتَالِ فَخُورِ اللهُ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبَخَلِّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (1)

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسَطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وَرُسُلَهُ، بِٱلْغَيْبَ إِنَّ ٱللَّهَ قَويُّ عَزِيزٌ ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُم مُّهَتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (١) ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَائْرِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيُّنَا بِعِيسَ ﴾ أَبْنِ مَرْيَهُ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ (٧) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عِنُوْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمَشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ إِنَّ لِكُلَّ يَعْلَمُ أَهَلُ ٱلۡكِتَبِ ٱلَّايَقَدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضَلِ ٱللَّهُ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُوَّتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ

عاثرهم الدوري: إمالة فتحة



سَّمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرُكُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١٠ ٱلَّذِينَ يَظُّهُرُونَ مِنكُم مِن نِسَآ بِهِم مَّا هُرَ أُمَّهَا تِهِمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمُ إِلَّا أَلَّتِي وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِتَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَظُّهُرُونَ مِن نِسَآ إِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبُهِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ۚ ذَٰلِكُمُ تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ سِّكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ رُكُبتُوا كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِ هِمُّ وَقَدُ أَنزَلْنَا ءَاينتِ بَيِّننَتِّ وَلِلْكَنِهِ بِنَ الله وَمُ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبِتُّهُم بِمَا عَمِلُوٓا أَحْصِنْهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللَّهُ

أَلَمْ نَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ مَا يَكُوثُ مِن نَجُّوىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِ سُهُمْ وَلآ أَدَنِي مِن ذَالِكَ وَلآ أَكُثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ أَثُمَّ يُنَيِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧ ٱلْمَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُويٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْفُدُونِ وَمُعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكُ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يُصَلَّونَهَ أَفِيئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُواْ بِٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْاْ بِٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّ إِنَّمَا ٱلنَّجْوِيٰ مِنَ ٱلشَّيْطَينِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قَيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قَيلَ ٱنشِرُواْ فَٱنشِ زُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله

يَثَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَحَيَثُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى جُودً صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُو وَأَطْهَرُ فَإِن لَّهَ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّح اللهُ ءَأَشَفَقُنُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوبِكُرُ صَدَقَنَّ فَإِذْ لَرَ تَفَعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعَمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَكُ الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًّ أَإِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٥ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَذَابُ مُّهِينٌ ﴿ لَن تُغَيِّي عَنْهُمْ أَمُوا لَهُمْ وَلَآ أَوْلَدُهُم مِّن ٱللَّهِ شَيْئًا أُوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٧ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۗ وَيُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ اللَّهُ ٱسْتَحْوَدُ عَلَيْهُمُ ٱلشَّيْطُنُ فَأَنسِهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآ دُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَيِّكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأُولَيِّكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيٓ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهِ

النار الدوري: إمالة فتحة النون والألف

يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ نُوَآذُونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْكَانُوٓاْ ءَابِآءَهُمْ أَوْ أَبْكَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْعَشِيرَةُمْ أُولَتِكَ كَتَبَ فِي قُلُو مِهُمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعِنْهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَارَضِي ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنْذُ أُولَتِهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ اللَّهِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ الرِّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الله هُوَالَّذِي آخُرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِينُرِهِ لِأُوَّلِ ٱلْحَشْرَ مَا ظَنَنتُدْ أَن يَغْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمُ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَيْهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواً وَقَذَفَ فِي قُلُوبُهُمُ ٱلرُّعُبِ يُخْرِبُونَ بِيُوبَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَارِ الْ وَلَوْلَآ أَن كُنَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُ ٱلْجَلاَّءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ اللَّهُ

ديرهم الدوري: إمالة فتحة الباء والألف

الأبصر الدوري: إمالة فتحة

النارِ الدودي:

الدوري: إمالة فتحة النون والألف

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاَقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَةُ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ كَا مَاقَطَعْتُ مِينِ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ (٥) وَمَا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَى مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّشَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرِي فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرِي وَٱلْمَتَهِي وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغَنِيكَ عِنكُمْ وَمَا ءَالِلكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا مِنْهُ عَنْهُ فَأَنْهُواْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أَوُّلَتِك هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجِكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن نُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهِ

ورگی نفین لپزینا وروی

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَآ إِنَّكَ رَؤُفٌ رَّحِيمُ ١٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِئْكِ لَيِنَ أُخْرِجْتُ مَ لَنَخْرُجَ ﴾ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللهُ لَبِنْ أُخْرِجُواْ لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَضُرُونَهُمُ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لِيُولِّي ٱلْأَدْبِكِرُ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ اللهُ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ " لَّا يَفْقَهُونَ اللهُ لَا يُقَانِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيكُ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُو بُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ اللَّا كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١٠٠٠ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرُ فَلَمَّاكَفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِىٓ مُ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَاكِمِينَ (١) النار الدوري: إمالة فتحة

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِهَا وَذَلِكَ جَزَرُوُّا ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ يَتَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّواتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ( ) وَلَا تَكُونُوا كَأَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسِنْهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَيْهِكَ اللَّهَ فَأَنسِنْهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ اللَّهِ لَا يَسْتَوَى آصَحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١٠٠ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ، خَشِعًا مُتَصَدِعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكَّرُونَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَنهُ إِلَّا هُوَّ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَارُةِ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ٣٠ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكُمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْمُهَيِّمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ اللهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ

البارعُ الدوري: إمالة فتحة

يَّاَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُون إِلَيْهِم بِٱلْمُودَّةِ وَقَدُكُفُرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخُرِّجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ حِهَدَافِ سَبِيلِي وَٱبْنِغَآءَمَ مِهْاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعُلَمُ بِمَاۤ أَخْفَيْتُمُ وَمَآ أَعْلَنَهُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١١١ اللهِ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعُدَاءً وَيَبْسُطُوٓ أَ إِلْيَكُمْ أَيُدِيهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوَءِ وَوَدُّواْ لَوَ تَكْفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَنُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يُفَصِّلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ عَمْدُ كَانَتْ لَكُمْ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ ۗ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَابِيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ الْعَدُوةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبِدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَاوَ إِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ الْ كَرَبَّنَا لَاجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاعْفِرْ لَنَا رَبِّنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ديركم الدوري: إمالة فتحة الياء والألف (الموضعين)

الكفار الدوري: إمالة فتحة الفاء والألف (المنورة)

لَقَدْكَانَ لَكُوْ فِيهِمْ إِسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن بُنُولٌ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَبِيدُ ﴿ ﴿ ﴾ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلُ بَيْنَكُو وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ لَا يَنْهَا كُنُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ( ) إِنَّمَا يَنْهِ كُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينْرِكُمُ وَظَنْهَرُواْ عَلَىٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُوَلَّهُمْ فَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّ يَتَأَيُّمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِ لاَهُنَّ حِلُّ لَمُّهُ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَالْيَتْمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسَلُواْ مَآ أَنفَقَنْمُ وَلْيَسْتُلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءُ مِّنَ أَزُورِ حِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَكَاثُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُورَجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ، مُؤْمِنُونَ اللهُ

يَّأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىۤ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعَهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْتَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِ كُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُورِ ﴿ اللَّ الم و القائم الم \_ أَللَّهُ ٱلرِّحْمَٰزَ ٱلرِّحِيم سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَرِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفُعَلُونَ اللَّهُ مَالَاتَفُعَلُونَ اللَّهُ كُبُرَ مَقْتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُو كَ ۞ إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ ـ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مَّرْصُوصٌ كُنُّ وَإِذْ قَالَ مُوسِينِ لِقَوْمِهِ، يَنَقُومِ لِمَ تُؤَذُونَنِي وَقَد تَعَلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاعُ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ

وَإِذْ قَالَ عِسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَنَبَنِي إِسْرَةِ مِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُرِمُ صَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرِيةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَحْدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَٰذَا سَنِحِرٌ مُّبِينٌ ۖ ۚ وَمَنْ أَظَّلَمُ مِتَنِ ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدِّعِي إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنِفُرُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَالَّذِي آرْسَلَ رَسُولُهُ مِإِلَّهُ مِن وَدِين ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُّمُ عَلَى تِعِزَوْ نُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيم اللهُ نُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَلِّهِ دُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُو إِنكُنتُمْ فَعَلَمُونَ اللَّ يَغْفِرْ لَكُوْ ذُنُوبَكُو وَيُدُخِلَكُوْ جَنَّاتٍ تَغَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَٰزُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ وَأُخْرِي يُحِبُّونَهَ أَنْصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْتُ مُ قَرِيثٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ كَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنْصَارَ ٱللَّهِ كُمَّا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِيّ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّابِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ وَكُفَرَت مَّلَ إِفَدُّ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ السَّ





**الحِمارِ** الدوري: إمالة فتحة الميم والألف

يَكَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن نَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ الله وَ إِذَا رَأُواْ بِحِكْرَةً أَوْلَمُوا ٱنفَضُّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِماْقُلْ مَا عِندُاللَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهُو وَمِنَ ٱلبِّجَرَةَ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ اللهُ سُوْرَةُ لِلْبُافِئُونِ الْمُعَافِينِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَنْدِبُونَ ۖ ١ ٱتَّخَذُوٓا أَيْمَنٰهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّوۡإِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ٧٣ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمَّ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِمَ كَأَنَّهُمْ خُشْبُ مُسنَّدةً يَحْسِبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمُّ هُوْ ٱلْعَدُوُّ فَأَحْذَرُهُمْ قَنْلَهُمُ ٱللَّهُ أَنِّي يُؤْفَكُونَ الْ



لَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْلَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّواْ رُوْوسَهُمُ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ١٠ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ٱسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآيِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٧٠) يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَ ٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَ ﴾ ٱلْأُعَنُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْمِنَّةُ وَلرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلِّهِكُمْ أَمْوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَل ذَّلِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقُنْكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أُخِّرْتَنِي إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ْوَٱللَّهُ خَبِيرٌ ٰبِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ۗ ﴾

يَفْعَلُ ذَالِكَ الدوري:

وأللك ألرهم ألرجي يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فِمَنكُمْ كَافٌّ وَمِنكُمُ مُّوْمِنُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ١٠ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُو فَأَحْسَنَ صُورَكُو وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا ثَيْرُُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١٤ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَاكُ أَلِيمٌ ٥ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَقَالُواْ أَبْشَرُ يَهُدُونَنَا فَكُفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَّالْمَتَّغَنَّى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ لَ اللَّهِ وَكَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلُ بَلِي وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنْبَوُّنَّ بِمَاعَمِلْتُم وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيُوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّ اللهِ وَثُدِّخِلْهُ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْنِها ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللّ

التوري: الدوري: إمالة فتحة النون والألف





يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ بَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لا تُخْرِجُوهُ مِن بيُوتِهِنَّ وَلَا يَغْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَد ظَّلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُرُ وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰ لِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ عَمَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ١ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِكُ أُمِّرَهُ أَقَد جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآ إِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثُلَثُةُ أَشَّهُم وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيسَرًا اللَّهُ ذَٰ لِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُرُومَن يَنِّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ، وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا اللَّهُ اللَّهُ أَجْرًا

ٱشكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُد مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَآرُّوهُنَّ لِنُضَيِّقُو عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُولَنتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتِّمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرِى اللَّهِ إِلَيْفِقَ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ -وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَيْنِفِقَ مِمَّآءَ إِنْهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتِهُ السَّيْجَعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِيسُنَّرًا ٧٠ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا ثُكُرًا ١٠ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسُرًا ١٠ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً الْفَاتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ مَا لَكُمُ وَعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلَّهُ جَنَّنتِ تَجَرَّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنَّهُ وُخُلِدِينَ فِيهَا أَبِداً قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ وِزْقًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللهَ





## يَّنَا يُنْهَا ٱلنَّيْ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ تَبْنَغِي مَرْضاتَ أَزْوَجِكَ وَٱللَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ لَكُورٌ تِحِلَّهُ أَيْمَنِكُمْ وَاللَّهُ مُولِكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْعَكِيمُ اللَّهِ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُو َجِهِ عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ عُ وَأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَنَّا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَبِيرُ الله عَلَيْهِ اللهِ فَقَد صَّغَتْ قُلُوبُكُمُّ أَو إِن تَظْهُ مَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلِنهُ وَجَبْرَء بِلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينٌّ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ الْ عَسِي رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ ثُمُّوْمِنَاتِ قَلِئاتٍ تَلِبَاتٍ عَلِيدَاتِ سَيِّحَاتٍ تَيَبَنِ وَأَبْكَارًا ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 🕥 يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانْعَنْذِرُواْ ٱلْيُوْمِ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنَّهُمْ تَعْمَلُونَ ٧٠

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسِيٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةً وْرُهُمْ مِسْعِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتَّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأُغْفِرْ لَنَّآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّا مُرَوبِنُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ المِّرَأَتَ نُوجِ وَالْمِرَأَتَ لُوطِ إِكَانَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَوْ يُغْنِياعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا وَفْيِلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّ خِلِينَ اللَّهِ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِينِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَنى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ وَمُرْبَحُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبَّهَا وَكِتَبِهِ عَرَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِينِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ الم





وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمْ أُو ٱجْهَرُواْ بِعِي إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ اللَّهِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ الْأَلْ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمَشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ - وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ الله عَن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعُلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (٧٧) وَلَقَدُكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللهُ الْوَلَدُ بَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمُ صَنَّفَّاتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ اللَّا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لَكُوري يَصُرُكُم مِن دُونِ ٱلرَّحْنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ اللهُ أَمَّنْ هَاذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَالَّهُ جُواْفِ عُتُوِّ وَنْفُورِ اللهُ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِدِ الْهَدِيّ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ١٦ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَكُو وَجَعَلَ لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ ١٠٠ قُلْهُو ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحَشَرُونَ إِنَّ وَيَقُولُونَ مَنِي هَنذَاٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ٥٠ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَا ٱنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠



ألك فرين الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف



فَلَمَّا رَأُوْهُ زُلْفَةً سُتَعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَيلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَدَّعُونَ اللَّهِ أَمْلُ أَرْيَتُمْ إِنَّ أَهْلَكَنِيَ ٱللَّهُ وَمَن مَّعِيّ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُحِيرُ ٱلْكَنْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيدٍ ( اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ ٱلرَّحْمَانُ ءَامَنَا بِهِ ، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللهُ قُلُ أَرِيْتُمُ إِنْ أَصْبَحَ مَآ قُرُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءِمَّعِينٍ اللهُ الله والألقال المستقال وَٱلْقَلَمْ وَمَايِسُطُرُونَ ﴿ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ٢ وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًّا عَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمِ ﴿ ﴾ فَسَتُبْصِرُ وَنُبْصِرُونَ ١٠٠ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ١٠ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَوْهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ۖ فَلاَ تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ۚ وَثُواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿ ۚ وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينِ اللهُ هَمَّازِ مَشَّآءِ بِنَمِيمِ اللهُ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَشِيمٍ اللهُ عُتُلَ بَعُدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ اللهُ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ الله إِذَا تُتَلِيعَكِيهِ ءَايِنْنَاقَاكِ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

سَنَسِمُهُ،عَلَى ٱلْخُرْطُومِ اللهُ إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلُوْنَآ أَصْعَبَ ٱلْجِنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿٧) وَلَا يَسْتَنْفُونَ ﴿١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيِفُ مِن زَّيِّكُ وَهُمْ نَايِهُونَ اللَّ فَأَصْبَحَتْ كَالصّرِيمِ اللَّ فَنَنَادُواْ مُصْبِحِينَ اللَّ أَنَّ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُرُ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ (٢٠) فَٱنطَلَقُواْ وَهُوْ يَنَخَفَنُونَ (٢٠) أَن لَا يَدْخُلُنَهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُر مِسْكِينٌ إِن وَعَدُواْ عَلَى حَرْدِ قَدِدِينَ (0) فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ﴿ ﴾ بَلِ غَنُّ عَرُومُونَ ﴿ ﴾ قَالَأُوسَطُهُمْ أَلَرَ أَقُل لَّكُورُ لُولَا تُسَبِّحُونَ (٥٠) قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ (٥٠) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ اللَّهِ قَالُواْ يَوْتِلُنَا إِنَّا كُنَّا طَعِينَ اللَّ عَمِي رَبُنَا أَن يُبْدِلْنَاخَيْرا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ ٣٠ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ٣٣ } إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم الله المُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ اللهُ عَلَيْهُ مَالكُورَكَيْفَ تَحَكُّمُونَ اللهُ المُ لَكُورِكِنَابُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿ ٣٧ ۚ إِنَّ لَكُورَ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿ ١٣ اللَّهُ الْمُو أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَعَكَّمُونَ (٣) سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ اللهُ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاهُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآ مِهِمْ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ الله يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَن اللَّهُ



لَهُ, وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَّةً ﴿ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ (١١) لِنَجْعَلَهَا لَكُرُ نُذَكِرَةً وَيَعِيهَا أَذُنُّ وَعِيدٌ (١١) فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّور نَفَحَةٌ وَحِدَةٌ اللهُ وَحُمِلَتِ ٱلأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّنَادَكَّةً وَحِدَةً اللهُ فَيَوْمَبِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ ١٠ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهُيَ يَوْمَبِذِ وَاهِيَّةٌ اللهُ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهِا وَيَحِيلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَّنِيَّةٌ ٧٧) يَوْمَ بِذِ تُعْرَضُونَ لَا يَخْفِي مِنكُرْ خَافِيَةٌ ١١٧) فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ, بِيَمِينِهِ - فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِنْبِيَهُ الْأَلَىٰ إِنَّ ظَنَنتُ أَنِّ مُلَق حِسَابِيةُ (أَنُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ (أَ) فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ (أَنَّ اللهُ عَالِيلةِ اللهُ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ ٣٣ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِتِ الْمِمَا أَسْلَفَتُمْ فِ ٱلْأَيَامِ ٱلْخَالِيةِ الْأَنَّ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ، بِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَلَيْنَي لَمْ أُوتَ كِنْبِيهُ الله وَالرُّأُدُرِ مَاحِسَابِيَهُ اللَّهُ يَلْيَتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةُ (٧٧) مَا أَغْنِي صَلُّوهُ ﴿ اللَّهُ ثُرَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ﴿ آ اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ الآلُّ وَلَا يَحْشُ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ النَّا

سَكنة لطبغة على هاء مَالِيَة



إمالة فتحة الكاف والألف





ٱلْمَشَارِقِ وَٱلْمُغَارِبِ إِنَّا لَقَائِدِ رُونَ ﴿ كَا ۖ عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ خَيْرَامِنَهُمْ SEVENION SE وَمَانَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ أَ ۚ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَبَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ نَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ لَا مَعَ مُغَرِّجُونَ مِنَ ٱلْأَجَدَاثِ سِرَاعًاكَأُنَّهُمْ إِلَى نَصْبِ يُوفِضُونَ الله خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ اللّ سُوْرَةُ بُوْرَكُم مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزُ ٱلرِّحِيهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ مَأْنَأَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيَهُمْ عَذَاجُ أَلِيدُ اللَّ قَالَ يَنْقُومِ إِنِّي لَكُونَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠ أَنُ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ كَا يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَنُوَخِّرْكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِمُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لُؤَكُنتُمْ تَعْلَمُونَ كُ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا اللَّهِ فَلَمْ يَزِدُ هُوْ دُعَآءِ يَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوٓا أَصَابِعَهُمُ فِيٓءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَواْ ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا ٧ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ١٠ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا اللَّ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ إِنَّهُۥكَاكَ غَفَّارًا اللَّهُ

ءَاذا نِهِمَ

الدوري: إمالة فتحة الذال والألف

لٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ (اللَّهُ وَنُمْدِدُكُمْ بِأَمُوا لِوَبَنِينَ وَيَجْ لَّكُوْ جَنَّنتِ وَيَجْعَلَ لَّكُوْ أَنْهَارًا اللَّهُ مَّالَكُوْ لَانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا (الآ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا السَّ أَلَرْتَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَنوَ تِ طِبَاقًا ١٠٠ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرُ فِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١٠٠ وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُرُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا اللَّ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا اللَّ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُو ٱلأَرْضَ بِسَاطًا اللَّ لِتَسَلُّكُواْمِنُهَا سُبُلًا فِجَاجًا ١٠٠ قَالَ نُوحُ رُبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبَعُواْ مَن لَّمْ نَرْدُهُ مَالُهُۥ وَوُلِّدُهُۥ إِلَّا خَسَارًا ﴿ ۚ وَمَكُرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ﴿ ۖ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُّ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَنَعُوقَ وَنَسَرًا اللهُ وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا اللهِ مِّمَّا خَطِيۡتَكِهُمْ أُغُرِّقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نُذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِينَ دَيَّارًا اللَّ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ ﴾ كُرِّبِ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَ لِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ سُوِّ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ﴿ ١٠)

الكيفرين الدوري: إمالة فتحة





قُلُ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِينِّ فَقَالُوٓ أَ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا اللَّهُ مِهْدِي إِلَى ٱلرُّشْدِفَ امَنَّا بِهِ - وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا اللَّهُ وَأَنَّهُ,تَعَلَىٰ جَدُّ رَبَّنَامَا ٱتَّخَذَ صَحِبةً وَلَا وَلَدَالْ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا اللَّهِ وَأَنَّاظُنَّا أَن لَّن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ برجَالٍ مِّنَ ٱلْجِيِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا لَ وَأَتَّهُمْ ظَنُّوا كُمَا ظَنَنْمُ أَن لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا (٧) وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتُ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿ ﴾ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُمِنَهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعُ فَمَن يَسْتَمِعِٱلْأَنَ يَجِدُلُهُ وشِهَابًا رَّصَدًا ١٠ وَأَنَّا لَانَدْرِيٓ أَشَرُّ أُريد بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰ لِكُّ كُنَّا طَرَابِقَ قِدَدَا ﴿ اللَّهِ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ، هَرَبًا ﴿ اللَّهِ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدِئ ءَامَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَغْسًا وَلَا رَهَقًا الله

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأَوْلَيَكَ تَحَرَّ وَأَرْشَدُا ﴿ ثَا ﴾ وَأَمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَيًا ﴿ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْفَيْنَاهُم مَّلَا عَدَفًا ١٣ كِنَفْلِنَاهُمْ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عِيسَلُكُمُهُ عَذَابًا صَعَدًا ١٧١ وَأَنَّ ٱلْمَسْنَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا (١٠) وَأَنَّهُ . لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يِكُونُونَ عَلَيْهِ لِبِدًا ﴿ اللَّهِ قَلْ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بهِ الْحَدَّالِ فَلَ إِنَّى لَا أَمْلِكُ لَكُوْضَرًّا وَلَا رَسُدًا ١ فُلْ إِنِّي لَنْ يُحِيرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَّ أَجِدُمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًّا (1) إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسْلَاتِهِ عَوْمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. فَإِنَّ لَهُ مُنَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبِدًّا ﴿ ﴾ حَتَى إِذَا رَأُوَّا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلَّ عَدَدًا ١٠٠٠ قُلِّ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ، رَبِّي آَمَدًا ١٠٠٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ٤ أَحَدًا ١٠ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضِيٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ـ رَصَدًا ﴿٧٧﴾ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَالَتِ رَبِّهُمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْمِي كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (١٠)

والله الرهم الرجي يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴿ ۚ ﴾ وَ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ۚ ۚ يَضِفَهُ ۗ وَأَوُ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا اللهُ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اللهِ إِنَّ نَاشِئَةً ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُخًا وَأَقُومُ قِيلًا اللَّ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًاطُوبِلَا ﴿ وَٱذْكُر ٱسْمَرَيِّكَ وَتَبْتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ زَّبِّ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكَيلًا ١٠٠ وَأَصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْجُرْهُمْ هَجَرًا جَبِيلًا ١٠٠٠ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهَلَهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَاۤ أَنكَالُا وَجَحِيهُا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ آلِيمًا ﴿ يُوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٠) فَعَمِيٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخَذَا وَبِيلًا ١٣ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ بَوْمَا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ٧٠٠ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِدِّءَكَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا ١١٠٠ إِنَّ هَٰنذِهِۦتَذُكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَ

النهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف



انَّ رَبَّكَ يَعَلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنِي مِن ثُلْثَى ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلْثُهُ، وَطُ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّتَلَ وَٱلنَّهَارْعِلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَنَا بَ عَلَيْكُرْ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيُسَّرُ مِنَ ٱلْقُرْءَ انَّ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مِّنْيَ وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَيْنِلُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِفَأَقْرَءُواْ مَا تَيْسَرَمِنْهُوَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا نُقَايِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ تَجَدُوهُ عِندَاللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرَاوَا سَتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ الْ الميوزية المائتين مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزَ ٱلرِّحِهِ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّيِّرُ ۚ فَمُ فَأَنْذِرُ ۞ وَرَبِّكَ فَكَبْرُ ۞ وَيُلَاكُ فَطَهِّرُ ۗ فَأَيَّرُ وَٱلرِّجْرَ فَأَهْجُرُ ﴿ ۚ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُيْرُ ﴿ ۚ وَلِهِ بَكَ فَأَصْبَرُ ﴿ ۗ ﴾ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴿ فَكَ لِكَ يَوْمَهِ نِدِيُّوهُ عَسِيرٌ ﴿ فَا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ غَيْرُيَسِيرِ اللَّهُ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدُا اللَّهِ وَجَعَلْتُ لَهُ، مَا لَأَ مَّمْذُودًا ﴿ اللَّهِ وَبِنِينَ شُهُودًا ﴿ إِنَّ وَمُهَّدِتُّ لَهُ, تَمْهِيدًا ﴿ اللَّهُ مُمَّ يَطْمُعُ أَنْ أَزِيدُ ﴿ ۚ ۚ كُلَّ إِنَّهُ وَكَانَ لِآئِيتِنَا عَنِيدًا ﴿ ۚ اللَّهِ سَأْرُهِ قُلُهُ وَسَعُودًا

الكفرير الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

إِنَّهُۥفَكَّرَوَقَدَّرُ ﴿ ۚ فَقُيلَكُيْفَ قَدَّرُ ﴿ ١٠ ثُمَّ قُيلَكِيْفَ قَدَّرُ ﴿ ١٠ ثُمُّ نَظَرَ اً أَمُّ عَبِسَ وَبِسَرَ اللَّهُ مُ أَذَبِرُ وَأَسْتَكُبُرُ اللَّهِ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِعْرُ يُؤْثُرُ ٤٠ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ ٥٠ سَأْصُلِيهِ سَقَرَ ١٠ وَمَآ أَدْرِيكَ مَاسَقُرُ ﴿٧٣﴾ لَا نُبْقِي وَلَا نَذَرُ ﴿١٥ ﴾ لَوَاحَةُ لِلْبَشِر ﴿١٥ عَلَيْهَا يَسْعَهُ عَشَرَ الْنَّ وَمَاجِعَلْنَا أَصَحَابُ النَّارِ إِلَّا مَلَيَكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِذَتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱلْمِنَأُ وَلَا رَبَّابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهَذَا مَثَلًا كَنَاكِ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَريِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرِيْ لِلْبَسْرِ اللَّ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ اللهِ وَالنَّهِ إِذَا دَبَرَ اللهُ وَالصُّبْحِ إِذَا أَشْفَرُ اللهُ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبِرِ الْهِ أَنْفِيرُ الِلْبَشَرِ اللهُ لِيمَا لِمَن شَاءَ مِنكُو أَن يَنْقَدُّمَ أَوْيَنَأَخُرَ الله كُلُ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةً ﴿ مَا إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْمِهِ يِن ﴿ وَاللَّهِ فِي جَنَّاتِ يَتَسَاءَ لُونَ النا عَنَ ٱلْمُجْرِمِينَ النَّا مَاسَلَكَ كُمْ فِي سَقَرَ النَّا قَالُواْ لَمْ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ ثُنُّ وَلَوْ نَكُ نُطِّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ نُنَّ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ ﴿ وَ ثُنَّا ثُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ وَ كَنَّ أَيْنَا ٱلْيَقِينُ ﴿ ٢٠ كَا لَيُقِينُ ﴿ ٢٠ كَا

OVT

النار الدوري: إمالة فتحة







لِلُكِنفرِينَ الدوري:

الدوري: إمالة فتحة الكاف والألف

عَيْنَايَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ ۚ ۚ يُوفُونَ بِٱلنَّذِرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ, مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ ومِسْكِينًا وَمَتِيمَاوَأَسِيرًا ١٨ إِنَّمَانُطُعِمُكُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا زُيدُمِنكُو جَزَّاءَ وَلَا شُكُورًا ا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطُرِيرًا ﴿ اللَّهِ فَوَقِنْهُمُ ٱللَّهُ شُرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَهِّنْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (١١) وَجَرْسُمْ بِمَاصَبُرُواْجَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَكِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأُزَايِكِ لا يَرُونَ فِيهَا شَمْسَا وَلا زَمْهَ يِرَا اللهُ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ﴿ اللَّهِ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيةٍ مِن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿ ١٥ ﴾ قَوَارِيرًا مِن فِضَةٍ قَدَّرُوهَا نَقْدِيرًا ﴿ ١١ ﴾ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنجبيلًا ﴿٧٧ عَيْنَافِهَا تُسُعِّي سَلْسَبِيلًا (١١) ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْمَانُ مُّخَلَدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوَّلُوَّا مَنْثُورًا وَالْ وَإِذَارَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نِعِيهَا وَمُلَكًا كُلِيرًا ﴿ عَلِيهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُصْر وَإِسْتَثْرَقِ وَخُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَهْلُهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١٠٠ إِنَّ هَٰذَاكَانَ لَكُرْ جَزَآءً وَكَانَسَعْيُكُم مَّشَكُورًا ١٠٠ إِنَّا نَعُنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ ﴿ فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ الْمِمَا أَوْكُفُورًا ١٠٠٠ وَأَذَكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ١٠٠٠



وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُ, وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طُويلًا ﴿ إِنَّ هَنَوُلآء يُحِبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمَا ثَقِيلًا ٧٠٠ نَعْنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُمُ أَوْإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثِلَهُمْ بَبْدِيلًا وَمَاتَشَآهُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (اللهُ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ - وَأَلظِّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا (٣) الله والأولين المناكبة مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرِّفًا ﴿ فَالْعَصِفَاتِ عَصْفًا ﴿ وَٱلنَّيْسُرَتِ نَشْرًا ﴿ ۗ ) فَٱلْفَرْوَنْتِ فَرَقَالَ اللَّهُ لُولُمُلِّقِينَةِ ذِكَّالَ اللَّهُ عُذَرًا أُوَنُذُرًا اللَّ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ٧ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتُ ٨ وَإِذَا ٱلسَّمَا مُ فُرجَتْ الله وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال الله لِيُومِ ٱلْفَصْلِ اللهُ وَمَآ أَدِّرِيكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصَلِ اللهُ وَتُلُّ يُومِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ السَّ أَلَوْنُهُ لِكِ ٱلْأُوَّلِينَ السَّاثُمُ مُنْتِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ (٧٧) كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ (١٨) وَيُلُّيوُمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١١)

مَّعَلُومِ (١٦) فَقَدَّرْنَا فَنِعَمَ أَلْقَادِرُونَ (١٣) وَيُلِّ وَمَهِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ (١٤) أَلْمَ بَجْعَلُ الْأَرْضُ كِفَاتًا ١٠٠ أَحْيَاءً وَأَمْوَ تَالْ ١٠ وَجَعَلْنَافِهَا رَوَسِي شَلِي خَلْتِ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا ﴿ ثَا الْمَا وَيْلُ يُوْمِيدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّ ٱنطَلِقُوۤ أَ إِلَى مَاكُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿ أَنظَلِقُوۤ أَ إِلَى ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُعَبِ ﴿ اللَّهِ لَلْ عَلَيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ ا تَرْمِي بِشَكَرِدٍ كَٱلْقَصْرِ اللهُ كَانَّةُ مِعْلَتُ صُفْرٌ (٢٣) وَثُلُّ يُوْمَ يِذِلِّهُ كُذِبِنَ (٢٠) هَذَابِوَمُ لَا يَنطِقُونَ (٢٠) وَلَا يُؤَذَنُ لَكُمْ فِيعَنَذِرُونَ (٢٦) وَثُلُّ يَوْمَيِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٧٣﴾ هَلْذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلَّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ فَإِن كَانَ لَكُرْكَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿ ٣٦ ﴾ وَمُلَّ يَوْمَهِ ذِلِلْهُ كَذِّبِينَ ﴿ ٤٠ إِنَّا لَمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعِيثُونِ (١) وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ (١٤ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ آ ﴾ إِنَّا كُذَالِكَ بَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَيُلُّ يُومَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ ١٠٠ وَيُلُّ يُومِيدٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ﴿ وَإِذَا قِيلَ أَمُدُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴿ ﴿ وَيُلُّ يُوْمَهِ ذِلَّهُ كُدِّبِينَ ﴿ إِنَّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مِنْو





زُالْ(٣١) كَدُابِقُ وأَعْنِيالْ(٣٢) وَكُواعِبُ أَذِّ إِنَا لِرْ٣٣) وَكُاسِيا دِهَاقًا ﴿ ٣ ۚ الَّايِسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَّا بَا ﴿ ٣٠ ۚ جَزَآءُ مِن زَبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿ ﴾ رَبّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَاٱلرَّحْنَّ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَتِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ ۚ كَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَكَن شَاءَ أَتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَنَابًا ﴿ إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَريبًا يُوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُمَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كَنْتُ تُرَابًا ﴿ اللَّهِ ا سُوْرَةُ لِنَّازِعَائِثِ والله الرَّحْمَنِ الرِّحِيمِ وَٱلنَّنزعَنتِ غَرْقًا ﴿ ۚ وَٱلنَّنشِطَتِ نَشْطًا ﴿ ۚ وَٱلسَّنبِحَنتِ سَبْحًا اللهُ فَٱلسَّنبِقَاتِ سَبْقًا لاَكُ فَٱلْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا لاَكَ أَيْوَمَ مَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ اللهُ تَتْبَعُهَاٱلرَّادِفَةُ اللهُ فَلُوبُ يَوْمَبِذِ وَاجِفَةٌ اللهُ أَبْصَكُهُمَا أَبْصَكُهُمَا خَشِعَةً ١٠ ) يَقُولُونَ أَءِ نَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ١٠ إِذَا كُنَّا عِظْمَانَنْخِرَةً اللهُ قَالُواْتِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ اللهُ فَإِنَّا فَإِنَّا هِي زَجْرَةٌ وَحِدَةً للسِّ فَإِذَاهُم بِأَلْسَاهِرَةِ لللهُ هَلَ أَيْنَكَ حَدِيثُ مُوسِيَّ اللهُ اللهُ عَدِيثُ مُوسِيَّ اللهُ





# مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ عَبْسَ وَتَوَلِّقَ اللَّهُ أَن جَآءَ وُ ٱلْأَعْمِي اللَّهِ وَمَايُدُ رِبِكَ لَعَلَّهُ مِنزَّتِي اللَّهُ أَوْ يَذَّكُرُ فَنْنَفَعُهُ ٱلذِّكْرِيِّ لَكُ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغَنِّي لَا اللَّهُ وَتَصَدِّى لَا اللَّهُ وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكِي اللَّهُ وَأَمَّامَن جَآءَكَ يَسْعِي اللَّهِ وَهُوَ يَخْشِي اللَّهُ فَأَنَّت عَنْهُ لَلَهِي اللَّهِ كُلَّ إِنَّهَا لَذَكِرَةٌ اللَّا فَمَن شَآءَ ذَكُرُهُ واللَّا فِي صُحُفِ مُّكُرِّمةٍ اللهُ مَنْ فُوعَةِ مُطَهَّرَةً إِنَّا إِلَيْدِي سَفَرَةٍ إِنَّ كِرَامٍ بِرَرَةً إِنَّ فَيْلَ أَلِإِنسَنُ مَآ ٱلْفُرَهُ وَالْاللَّهِ مِنْ أَي شَيْءٍ خَلَقَهُ وَاللَّهِ مِنْ فُلِفَةٍ خَلَقَهُ وَفَقَدَّرُهُ وَاللَّا أَدُّمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَرُهُ إِنَّ أَمَانُهُ وَفَأَقَبَرُهُ وَاللَّهُ مَا لَهُ وَفَأَقَبَرُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ يَقْضِ مَا أَمَرُهُ واللهُ فَلْيَنظُو ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِدِة اللهُ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَاءَ صَبَّا الا الله المُ مَ شَقَقَنَا ٱلْأَرْضَ شَقًا الله فَأَنْكَنَا فِيهَا حَبًّا الله وَعَنَبًا وَقَضَبًا الله وَزَيْتُونَا وَغَغَلَالًا وَحَدَآبِقَ غُلْبًا لا الله وَفَكِهَةً وَأَبًّا لا الله مَنْعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَكِمُ أَنَّ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّاخَةُ الآن يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَهُ مِنْ أَخِيهِ النَّ الْ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ الْ " وَصَحِبَيْهِ وَبَيْيهِ الله اللهُ الْمَرِي مِنْهُمْ يَوْمَيِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٧٧) وُجُودُ يَوْمَ إِذِ مُسْفِرَةٌ (٢٨) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (٢١) وَوُجُودُ يُومَبِدِ عَلَيْهَا عَبْرَةٌ الْكُ تَرُهَقُهَا قَنْرَةً اللَّ أُولَٰتِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجْرَةُ اللَّهُ



الجوار الدوري: إمالة فتحة الواو والألف





الفُجَارِ الدوري: إمالة فتحة

ن ﴿ ٧ ﴾ وَمَأْدُرِيكُ مَامِ لَلْمُكَذِّبِينَ ﴿ أَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينَ ﴿ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ عَ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَيْسِرِ ﴿ إِنَّ إِذَا لَنُلْ عَلَيْهِ ءَايِنَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَلِينَ اللَّهُ كَلَّا لِمَرِّانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَهِذِ لَّكَحْجُوبُونَ (١٠) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ (١١) ثُمَّ إِفَالُ هَٰذَاٱلَّذِيكُنْتُم بِهِۦتُكَذِّبُونَ ﴿ ۗ كَالَّا إِنَّ كِنْبَٱلْأَبْرِارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ٨ وَمَآ أَدُرِنكَ مَاعِلَيُّونَ ﴿ ١٠ كَنْتُ مَرَقُومٌ ﴿ ٢٠ كِيشَهَدُهُ ٱلْمُقَيَّوُنَ الله إِنَّ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي نَعِيمِ اللَّهِ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ يَنْظُرُونَ اللَّ تَعْرَفُ فِي وُجُوههمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ١٠٠ كُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَيِسِ ٱلْمُنَنَ فِسُونَ ( اللهِ وَمِنَ اجُهُ مِرِ (٧) عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ (٧) إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَا يَنْغَامَنُونَ ﴿ ۚ ۚ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَىٰٓ أَهْلِهُمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَنَوُكَآءٍ لَصَآلُونَ ﴿ ۖ وَمَآ أَرْسِلُواْ عَلَيْمٍ اللهُ فَٱلْيُومَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضَّحَ

اً لُكُفّارِ الدوري:







وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ١٠ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ١٠ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودٍ ٣) قَيْلَ أَضَعَابُ ٱلْأُخَدُودِ ﴿ الْ ٱلنَّارِذَاتِ ٱلْوَقُودِ ۞ إِذْ هُرْعَكَيْهَا قُعُودٌ ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَرَيزِ ٱلْحَمِيدِ ١٠٠ ٱلَّذِي لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ١٠ إِتَّ ٱلَّذِينَ فَنَوُا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَوَ بَنُونُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمَّ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ (اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمَّ جَنَّنْتُ تَجَرى مِن تَعَنِّهَا ٱلْأَنَّهُ لُوُّذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ اللَّاإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَسَدِيدُ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ مُوكَيْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿ اللَّهِ وَهُواً لَغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ﴿ اللَّهُ ذُوالْعَرْشِ ٱلْمَجِيدِ إِنْ فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ اللهِ هَلَ أَيْكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ٧ فِرْعَوْنَوَثَمُودَ ١ كَبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكَذِيبِ ١ وَأَلَّهُ مِن وَرَآبِهِم يُحِيطُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُوءَ اللَّهِ عِيدٌ اللَّ فِي لَوْجٍ مَحْفُوظٍ اللَّهِ

ألنّاد

٩



الكفرين الدوري: إمالة فتحة



بَلِ تُّؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنِيالِ أَنَّ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقِى اللهُ إِنَّ هَنذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولِي ﴿ اللَّهِ مَعُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسِى ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مَا لَا اللّ الله و الألف المنتم أُللَّهُ ٱلرَّحَٰذِ ٱلرِّحِيةِ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْفَكَشِيَةِ (١) وُجُوهُ يُومَيذِ خَلْشِعَةُ (١) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴿ ٣ اتَصَلَىٰ فَارَاحَامِيةً ﴿ ٤ اتَسْفِي مِنْ عَيْنِ اللَّهِ لِّيْسَ لَهُمُ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴿ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ﴿ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ﴿ كَا وُجُوهُ يُؤمِّهِ نَاعِمَةُ ﴿ ﴾ لِسَعْيَهِ ارَاضِيَةُ ﴿ ﴾ فِيجنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ ﴾ لاتستمعُ فِهِ الْغِيَةُ (١١) فيهاعَيْنُ جَارِيَةً (١١) فِيهَ اسُرُرُ مِّرَفُوعَةُ (١١) وَأَكُواكُ مَّوْضُوعَةً ﴿ إِنَّ كُومُنَارِقُ مَصَّفُوفَةً ﴿ إِنَّ كُوزَرَا بِيُّ مَبْثُوثَةً ﴿ الَّ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ اللَّهُ مَا إِلَى ٱلسَّمَاءَ كَيْفَ رُفِعَتْ (١) وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (١) وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ اللَّ فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ اللَّهُ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ اللهِ إِلَّا مَن تَوَلِّي وَكَفَرَ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبُرُ ١٤ إِنَّ إِلَيْنَا إِيابَهُمْ ١٥ أَمُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ١٠







والنهار الدوري: إمالة فتحة

والنهار الدوري: إمالة فتحة الهاء والألف











فِيْ وَالْمَا لِلْهِ الْمُؤْلِلُهُ الْمُنْكِنَا اللَّهِ الْمُنْكِنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل



الدوري: إمالة فتحة النون والألف















### تعريف بهذا المصحف الشريف

كُتب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية أبي الحارث الليث بن خالد البغدادي من قراءة أبي الحسن على بن حمزة الكسائي، وكُتِبَ بهامشه ما خالفه فيه أبو عمر حفص بن عمر ابن عبد العزيز الدوري عن الكسائي، عن حمزة بن حبيب الزيات، وشعبة بن عياش، وإسهاعيل بن جعفر، وعيسى بن عمر الهمذاني، بأسانيدهم إلى النبي على الله النبي عمر الهمذاني، بأسانيدهم إلى النبي المهمداني، بأسانيدهم المهمدانية بأسانيدهم المهمدانية بأسانيده المهمدانية بأسانيدهم المهمدانية بأسانيدهم المهمدانية بأسانيدهم المهمدانية بأسانيدهم المهمدانية بالمهمدانية بأسانية بأسانيدهم المهمدانية بأسانية ب

وقد أخذنا أصله من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي.

وقراءة الكسائي التي في المصحف هي من طريق الشاطبية.

### مصطلحات الضبط

وَضْعُ نقطة سوداء مسدودة الوسط تحت الحرف (•) مع تعريته من الحركة يدل على الإمالة نحو: (فَأَحْيِكُمْ)، (بالهُدِئ).

فإذا كانت الإمالة وقفاً لا وصلاً لَوَّنْتُ الكلمة باللون المميز دون وضع علامة الإمالة نحو: (هُدُى) ، (سُوَى) ، (مُوسَى الْمَكِنْبَ) ، (رَءَا الْقَمَرَ) ، (تَرَءَا الْجَنعَانِ).

أمال الكسائي هاء التأنيث والحرف الذي قبلها وقفاً

وهي التي تكون في الوصل تاءً وفي الوقف هاءً سواء رسمت في المصحف بالتاء المفتوحة أو المربوطة، لأن الكسائي يقف على الجميع بالهاء، فأمال الكسائي الهاء والحرف الذي قبلها وقفاً(١).

و يميل الكسائي ما قبل هاء التأنيث إذا وقع قبل الهاء أحد حروف (فجثت زينب لذود شمس)، نحو: (ٱلْأَفَوْدَةِ)،وكذلك إذا وقع قبلها أحد حروف (أكهر) نحو: (ٱلْمَلَيْمِكَةِ) بشرط أن يسبقها ياء أو كسر أو ساكن قبله كسر، ولا يميل حروف (خص ضغط قظ حاع) وهو الراجح وعليه العمل في هذا المصحف".

<sup>(</sup>١) وهذا القول هو اختيار الداني والشاطبي وابن الجزري وغيرهم، وهناك قول ثان أن الإمالة لا تكون إلا في الحرف الذي قبل هاء التأنيث.

<sup>(</sup>٢) وهناك قول ثانٍ أن الإمالة تكون في جميع الحروف الهجائية الواقعة قبل هاء التأنيث مطلقاً إلا الألف، انظر النشر لابن الجزري ج٢ ص ٦٢، التيسير للداني ص٤٢، الوافي للقاضي ص ١٣٠، واختلف في (فِطْرَتَ) [الروم: ٣٠] لأجل أن الساكن حرف استعلاء، قال الداني : وكان الفارسي يختار فتحة الراء وبالإمالة آخذ. انظر سراج القارئ ص٢٢١.

ويلحق بهاء التأنيث ما شابهها نحو: (هُمَزَةِ لُمَزَةٍ أُمَزَةٍ)،

وقد لونت كل ذلك باللون المميز دون وضع علامة الإمالة.

وقف الكسائي على تاء التأنيث المرسومة تاءً ممدودة بالهاء نحــو: (رَحْمَتَ)، (فِعْمَتَ)، (أَمْرَأَتُ)، (شُنَتَ)، (شَجَرَتَ)، (هَيْهَاتَ)، (مُرْضَاتَ)، (وَلَاتَ)، (اللَّتَ)، (ابَنْتَ)، (فُرَّتُ)، (فِطْرَتَ)، (بَقِيَتُ)،

(جِنَكَتُّ)، (ذَاك بَهْ جَارِ)، (ءَايَتُّ)، (ثَمَرَتٍ). ويميل الهاء والحرف الذي قبلها إذا تحققت الشروط المذكورة سابقًا.

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق الحرف في قول تعالى:

(قيل)، (وَغْيض)، (وَشيق)، (شيَّء)، (شيَّعَتْ)، (وَجْأَيَّء)، يدل على الإشهام: وهو هنا النطق بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل، ويليه جزء الكسرة

وهو الأكثر.

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق الصاد الساكنة في نحو: (أَصْدَقُ)، (يَصْدِفُونَ)، (قَصْدُ)، يدل على إشهام الصاد صوت الزاي، والإشهام: هنا هو أن يخلط حرف الصاد بحرف الزاي فيتولد منها حرف جديد ولكن يكون فيه حرف الصاد متغلباً على الزاي.

## تنبیه<mark>ا</mark>ت:

يضم الكسائي ميم الجمع إذا جاء بعدها ساكن ويضم الهاء قبلها وصلاً، نحو: (عَلَيْهُمُ ٱلبَّابَ)، وإذا وقف على (عَلَيْهُمُ) عادت الكسمة إلى الهاء.

ضم الساكن الأول من كل ساكنين التقيا في كلمتين إذا كان أول الكلمة الثانية همزة وصل وثالثها مضموم ضماً لازماً، نحو: (مَحْظُورًا اَنظُرٌ) [الإسراء: ٢١] و (قُلُ اَدْعُوا) [الإسراء: ٢٥] ويكسر الأول فيها عدا ذلك.

قرأ: (إِمَّهَا تِكُمُ) [النحل: ٧٨]، [النور: ٦١]، [الزمر: ٦]، [النجم: ٣٦]، (إِمِّهَا) [القصص: ٥٩]، (إِمِّي) [الزخرف: ٤]، وصلاً: بكسر الهمزة، ويبدأ بها بالضم.

قرأ: (آتَّخَذَنهُم ) [ص:٦٣] بهمزة وصل تسقط عند الوصل بما قبلها ، وتكسر ابتداءً.

 أدغم النون في الواو من: (يِسَ ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ)، و(نَ وَالْقَلَرَءَانِ)، و(نَ وَالْقَلَمِ).

قرأ بإسكان الهاء وصلاً في قوله: (ثُمَّ هُوَ) [القصص: ٦٦] وإذا بدأ بها ضم الهاء (هُوَ).

وقف على: (أَلَيُّهَ )[النور:٣١]،[الزخرف:٤٨]،[الرحمن:٣١] بإثبات الألف.

قرأ: (يَأْتِ) [هود:١٠٥]، (نَبْغِ) [الكهف:٦٤] بإثبات الياء وصلاً وحذفها وقفًا.

وقف على: (وَادِ)[النمل:١٨]، (بِهَدِ) [الروم:٥٣] بإثبات الياء. يجوز له الوقف على الياء اختباراً في: (وَيْكَأْتَ )[القصص:٨٦] وله أن يَبْدَأُ بالكاف(كَأَنَ) ومثلها (وَيْكَأَنَهُ).

له الوجهان: ١. كسر الميم ٢. ضم الميم في: (يَطْمِثُهُنَّ) [الرحن: ٥] و[الرحن: ٧٤]، بحيث إذا كسر الميم في الأولى ضم الميم في الثانية. (إن كسر الليث ضم الدوري وبالعكس)

قرأ الكسائي قوله تعالى: (اللهُ الذِي خَلَقَكُم مِن ضُعَفِ ثُمَّ جَعَلَ مِن ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فُوَ وَضُعْفًا وَشَيْبَةً يَعْلَقُ مَا يَشَاءً وَهُو مِنْ بَعْدِ فُوَ وَضُعْفًا وَشَيْبَةً يَعْلَقُ مَا يَشَاءً وَهُو الْمَا فَعَلِيمُ الْفَادِيرُ ﴿ ) [الروم] بضم الضاد وجهًا واحدًا في المواضع الثلاثة.

ويجوز له في هاء (مَالِغة ) بسورة الحاقة وصلاً وجهان: ١. إظهارها مع السكت، ٢. إدغامها في الهاء التي بعدها في لفظ (مَلك).

قرأ: (وَٱلْمُحْصَنَاتُ) [النساء: ٢٤]: بفتح الصاد.

ملحوظة: في قوله تعالى: (ألا يَسْجُدُوا) [النمل: ٢٥]: اللام خففة - حرف تنبيه واستفتاح - ويجوز الوقف عليها (ألا يا)، والمنادى بعدها ياء النداء ويجوز الوقف عليها (ألا يا)، والمنادى محذوف تقديره يا هؤلاء، ثم فعل أمر (آسَجُدُوا) ويبتدئ بها بالضم، ويتصل حرف الياء بالسين وصلاً لالتقاء الساكنين.

| (ح)         (ح)         (C)         (C) |        |       |           |         |        |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|---------|--------|-------|----------|
| التصنيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الصفحة | رقمها | السورة    | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 797    | 44    | العنكبوت  | مكيّة   | 1      | ١     | الفاتحة  |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤٠٤    | ۳.    | الروم     | مدنية   | ۲      | 4     | البقرة   |
| مكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٤١١    | 71    | لقمان     | مدنية   | ٥٠     | ٣     | آل عمران |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤١٥    | 44    | السجدة    | مدنية   | YY     | ٤     | النساء   |
| مدنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤١٨    | 44    | الأحزاب   | مدنية   | 1.7    | ٥     | المائدة  |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤٢٨    | 78    | سبا       | مكيّة   | 174    | ٦     | الأنعام  |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤٣٤    | ٣٥    | فاطر      | مكية    | 101    | ٧     | الأعراف  |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤٤٠    | 77    | یس        | مدنية   | 177    | ٨     | الأنفال  |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤٤٦    | ۳۷    | الصافات   | مدنية   | 144    | ٩     | التوبة   |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤٥٣    | ۳۸    | ص         | مكيّة   | ۲٠۸    | 1.    | يونس     |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤٥٨    | 44    | الزمر     | مكيّة   | 771    | 11    | هود      |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤٦٧    | ٤٠    | غافر      | مكيّة   | 740    | 17    | يوسف     |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤٧٧    | ٤١    | فصلت      | مدنية   | 719    | ١٣    | الرعد    |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤٨٣    | ٤٢    | الشورى    | مكيّة   | 700    | 1 £   | إبراهيم  |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤٨٩    | ٤٣    | الزخرف    | مكيّة   | 777    | 10    | الحجر    |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 197    | ££    | الدخان    | مكيّة   | 777    | 17    | النّحل   |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 199    | ٤٥    | الجاثية   | مكيّة   | 7.77   | ١٧    | الإسراء  |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.7    | ٤٦    | الأحقاف   | مكيّة   | 794    | ١٨    | الكهف    |
| مدنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0·V    | ٤٧    | محمد      | مكيّة   | ٣٠٥    | 19    | مريم     |
| مدنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 011    | ٤٨    | الفتح     | مكيّة   | ,414   | ٧.    | طه       |
| مدنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 010    | ٤٩    | الحجرات   | مكيّة   | 777    | 71    | الأنبياء |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥١٨    | ٥٠    | ق         | مدنية   | 777    | 77    | الحج     |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥٢٠    | ٥١    | النداريات | مكيّة   | 727    | 77    | المؤمنون |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥٢٣    | ٥٢    | الطور     | مدنية   | ٣٥٠    | 71    | النور    |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 770    | ٥٣    | النجم     | مكية    | 404    | 70    | الفرقان  |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۸۲۵    | ot    | القمر     | مكيّة   | 777    | 77    | الشعراء  |
| مدنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥٣١    | 00    | الرحمن    | مكيّة   | ***    | **    | المنمل   |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 072    | 70    | الواقعة   | مكيّة   | 470    | 44    | القصص    |

# | السورة وقدها الصفحة التصنيف السورة وقدها الصفحة التصنيف السورة وقدها الصفحة التصنيف السورة وقدها الصفحة التصنيف المعارف و المحادثة المح BY SOLEMEN SOL